

mir The Life of Mohaminad, new by West, Edwir buyh, 1923

## THE LIBRARY THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES TORONTO

PRESENTED BY

Rev. A.A. Vaschalde, C.S.B.

a Vaschalde

+ L

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

## CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

#### PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBB.
MAGISTER AFRANEI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VINDOBONENSIS ET
PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIUS
HONORARIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINENSIS ET BOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET
SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAR. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.
SOCIUS HONORARIUS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII
TERTIUM EMENDATA.
NOVA EMPRESSIO.

LIPSIAE SUMTIJUS ERNESTI BREDTII



APR 1 6 1943

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subiecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo praeivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis. ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in vulgus editus est index coranicus, الفرقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens. ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei praescribitur: ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanac mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشان العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيخ الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن عدل العمادي المتوفى سنة ٩٨٦ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٦ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهر صيته وانتشر ناهم في الاقطار ووقع التلقى بالقبول من الفحول والكبار لحسن سبكه ولطف تعبيره فصار يقال له

خطيب المفسرين ومن المعلوم ان تفسير احد سواه بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحقّ انّه حقيق بد مع ما فيد من المنافي لدعوى التنزيد ولا شك انّه ممّا رواه طالع Directio sanae mentis ad, سعلة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). — Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Soleimán Khán misit. Hic usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. — Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. — Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidhawi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." -

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem eorum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, it qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de solocci min et scriptionibus obsoletia sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re crit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doetis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta cuet. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam im pressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi ir numero corum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque haec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hane Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio postro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

----

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post cam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchmitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذرات بو سودادن : 1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." — Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Mulmamadani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Corannim nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae praeest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indicit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae propru, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt"); attamen signa quaedam minuta") neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Glauri" auspectam reddidisae diauntur."

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas qua dam leviore in connda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est , nunc scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarins ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque hacc editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

--

<sup>\*)</sup> Raabius qui ab epistolis legationis austriacae ad portam osmanicam est, vir summae eruditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Purgstall, qui literarum Constantinopolin de hac re scribendarum curam in se susceperat, verba Hassii confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (specimen Corani mei typis expressum) vaut mieux, que toutes les autres (lettres), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe."

<sup>\*\*)</sup> Huius generis sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, virorum doctorum Europacorum tantum commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto repetita invenies, neque illis nos facile carere poterimus.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.





| المحيفة ))               | اسبآء الس | اسمآه السور                                                  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| الغاشية ٣٣٩              |           | ٩٢ سورة الجمعة ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٩                                 |
| الفجر                    | ٨٩ سورة   | ۳۰۰ سورة المنافقين ۳۰۰ ۲۰۰۰                                  |
| البلد البلد              |           | ۹۴ سورة التغابي                                              |
| الشمس الشمس              |           | ٥٠ سورة الطلاق ٢٠٠٠ ١٠٠٠                                     |
| الليل ١                  |           | 99 سورة التحريم                                              |
| الغحي ا                  | ۹۳ سورة   | ٩٧ سورة الملك وقيل الواقية                                   |
| الم نشرح وقيل الشرح ٣٣٠  |           | والمنجية والمنجية                                            |
| التين وقيل الزيتون ٣٣٠   |           | ٩٨ سورة القلم وقيل النون ١٠٠٠ ٣٠٩                            |
| العلق١                   |           | ٩٩ سورة الحاقة٩١                                             |
| القدر ا                  |           | ٥٠٠ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ٢٠٠                           |
| البينة وقيل لم يكن ٣٣٢   |           | ۱۷ سورة نوح ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| لزلزلة وقيل الزلزال ٣٣٢  | 49 سورة ا | ۷۲ سورة الجن ۷۰ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| العاديات العاديات        |           | ۷۳ سورة المرّق المرّق ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| القارعة القارعة          | ,         | ٧٠ سورة المدّتّر ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| التكأثر                  | -         | ٧٥ سورة القيامة ٧٥                                           |
| لعص                      |           | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهر. ١٩١٩                             |
| الهمزة                   | -         | ٧٧ سورة المرسلات ١٠٠٠                                        |
| لفيلُ ۴۳۳                |           | ۷۸ سورة النبأ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          |
| فریش ه                   |           | ۷۹ سورة النازعات ۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| لماعون وقيل الدين . ه٣٠٠ |           | ۸۰ سورة عبس ۸۰                                               |
| لكوثم ه ه الكوثم         |           | ۱۱ سورة التكوير وقبل كورت ۱۰ ۳۲۳                             |
| لكافرين ٩٣٩              |           | ۸۲ سورة الانفطار ۲۳                                          |
| لنصر وقيل الفتح ٣٣٩      |           | ٣٢٣ سورة المطقّفين وقيل التطفيف ٣٢٣                          |
| نبت وقيل ابي لهب . ٣٣٩   |           | ٨٠ سورة الانشقاق ٨٠٠٠٠٠ ٩٣٣                                  |
| لاخلاص وقيل التوحيد ٣٣٧  |           | ۸۵ سورة البروج ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| لفلق لفلق                |           | ۸۹ سورة الطارق ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| لناس سانا                | ,         | ۸۷ سورة الاعلى وقيل سبح ۳۲۹ ا                                |
|                          |           |                                                              |

| محيفة   | السبآء السور                                         | اسمآء السور محيفة                                    |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         | ا ۱۳۳ سورة سبا                                       | ٨ سورة الانفال ٩                                     |
|         | ا ٣٥ سورة الملآئكة وقيل الفاطم                       | ٩ سورة التوبه وبيل البرآءة ولها                      |
|         | ۳۹ سورة يس ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | اسمآء اخر 4                                          |
|         | ۳۷ سورة الصافات                                      | ۱۰ سورة يونس ١٠٠٠ ١٠٠٠                               |
| ppq     | ۳۸ سورة ص ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | ١١ سورة هون ١١٠٠٠٠٠١١                                |
| hth · · | ۳۹ سورة الزمر ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۱۱ سورة يوسف ١١٠٠٠٠٠١١                              |
| PFA     | ۴۰ سورة المؤمن وقيل الغافر                           | ١٢١ سورة الرعد ١٢٠٠٠٠٠٠١                             |
| rom     | ۴۱ سورة فصلت وقيل المجمدة                            | ۱۳۰ سورة ابرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ىق 694  | ۴۲ سورة الشورى وقيل حم عس                            | المورة الحجر ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠              |
| P9      | ۴۳ سورة الزخرف                                       | ١٣٩ سورة النحل ١٣٩                                   |
| 44m     | مع سورة المخان · · · · · · ·                         | ١١ سورة الاسرى وقيل بني اسرآئل ١٤٠٠                  |
| 140     | ه سورة الجاثية                                       | ١١ سورة الكهف ١٨٠٠٠٠٠١                               |
| 44v     | ٤٩ سورة الاحقاف                                      | ۱۹ سورة مريم                                         |
| ۲۷۰     | ۴۷ سورة محمد وقيل القتال.                            | ۴۰ سورة طه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
|         | ۴۸ سورة الفتح ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٢١ سورة الانبيآء ١٩٩٠                                |
| Pro     | ۴۹ سورة الجرات ۴۹                                    | ٢٢ سورة الج                                          |
|         | ٥٠ سورة ي ٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                  | ۳۳ سورة المؤمنين ٢٣٠٠٠٠٠٠                            |
|         | اه سورة الذاريات                                     | ۲۴ سورة النور ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|         | ٥٢ سورة الطور ٢٠٠٠٠٠٠                                |                                                      |
|         | ۵ سورة النجم                                         | ۲۹ سورة الشعرآء                                      |
|         | ٥٠ سورة القمر                                        | ۲۷ سورة النهل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
|         | هه سورة الرحبي                                       | ٢٨ سورة القصص ٢٠٠٠ ٢٠٠١                              |
|         | ٥٩ سورة الواقعة                                      | ٢٩ سورة العنكبوت ٢٠٠٠ ١٠٠٠                           |
|         | ٥٧ سورة الحديد                                       | ۳۰ سورة الروم ۱۲۲۰                                   |
|         | ٥٨ سورة العجادلة                                     | ۳۱ سورة لقبان ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱                      |
|         | ٥٩ سورة الحشر ١٠٠٠٠٠٠                                | ۳۴ سورة المجمدة وقيل الجرز وقيل                      |
|         | ۹۰ سورة الببتعنة                                     | المضاجع                                              |
| P9A     | ٩١ سورة الصف ١٠٠٠٠٠٠                                 | ٣٣ سورة الاحزاب ٢١٩٠٠٠٠٠                             |

## فهرسة الاجزآء

| محيفة                              | تحيفة                                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| الجزء السادس عشر ١٥٥               | الجزء الثاني                                  |  |  |  |  |  |
| الجزء السابع عشر ١٩٩١              | الجزء الثالث                                  |  |  |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧               | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |  |  |  |  |  |
| الجزء التاسع عشر ١٨٨٠٠٠٠٠٠         | الجزء الخامس                                  |  |  |  |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩٠ ١٩٩١            | الجزء السادسه                                 |  |  |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ١١٠٠٠٠٠      | الجزء السابع الجزء                            |  |  |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ٢٢٢٠٠٠٠٠     | الجزء الثامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |  |  |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ۳۳۳          | الجزء التاسع                                  |  |  |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢١٤٥ ٢       | الجزء العاشر                                  |  |  |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون ٢٥٥٠٠٠٠٠     | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠                     |  |  |  |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٧          | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠٠                    |  |  |  |  |  |
| الجزء السابع والعشرون ٢٧٩          | الجزء الثالث عشر ١٢٣                          |  |  |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ٢٩٢          | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰                         |  |  |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون الجزء التاسع | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠ الجزء                  |  |  |  |  |  |
| الجزء الثلثون                      |                                               |  |  |  |  |  |
| F-14                               |                                               |  |  |  |  |  |

# فهرسة السور

| حيفة    | السبآء السور   | تغفيح           | اسمآء السور         |
|---------|----------------|-----------------|---------------------|
| r-^     | ۴ سورة النسآء  | وقيل الم الكتاب | ١ سورة فاتحة الكتاب |
| ٠٠٠ ٠٠٠ | ه سورة المآئدة | اخر ۱۰۰۰۰۰      | ولها اسمآء          |
| 416     | ٩ سورة الانعام | 1               | ٢ سورة البقرة       |
|         | ٧ سورة الاعراف |                 |                     |



## سورة الاخلاص

مصّية وقيل مدنية وهي اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٣ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ٤ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدُ

# سورة الفلق

تَّ يَّةَ وَقِيلُ مَدْنَيَةً وَهِي خَبِسَ آياتَ وَهِي خَبِسَ آياتَ وَهِي خَبِسَ آياتَ وَهِي خَبِسَ آياتَ وَهِي بِشْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

### سورة الناس

مَحَيَّة وقيل مدنيَّة وهي ست آيات بشم آلگِه آلرَّحْمَن آلرَّحِيم

ا قُلْ أَعُودُ بَرَبُ ٱلنَّاسِ ٣ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ۴ مِنْ شَرِ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ٥ ٱلَّذَى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ

### سورة الكافرين

411000000

Meur

مصّنة وهي ست آيات بشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### سورة النصر

مكية رتيل مدنية رهى ثلث آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْخُ ٢ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ٣ فَسَيِّج بِحَبْدِ رَبِّك وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

#### سورة تبت

مَصِّيَّة وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنَّتْ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٩ وَٱمْرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

#### سورة قريش

6.常你你你你你你你你你你你你你你你你

#### سورة الماعون

مُحَيِّة وقيلٌ مُدنيَّة وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ آلَّذِى يُكَدِّبُ بِٱلدِّينِ ٢ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَهُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلَا يَخْصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٩ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُونَ
 ٢ ٱلَّذِينَ هُمْ يُوَآؤُنَ ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

# سورة الكوثر

مَكِيَّةٌ وَهَى ثُلُثُ آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْكَوْمَ اللَّهِ ٱلرَّجِكَ وَٱنْحَرُ ٣ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَمَ

# Special and a proposition of the contraction of the

مصِّبة وهي ثلث آيات بشمِ آللُه آلرَّحْمَن آلرَّحِيم

ا وَٱلْعَصْرِ ٣ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْخَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

#### سورة الهمزة

EN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN

ا رَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَنَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ وَلَا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ وَلَا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ وَلَا لَيُعْبَرُونَ لَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو الللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

#### سورة الفيل

مَّ يِّنَةً وَهَى خَبْسُ آياتُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَعْجَابِ ٱلْفِيلِ اللَّمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ اللَّمْ تَرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللَّهِمَ بِحِبَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ اللَّهُمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللَّهُ تَرْمِيهِمْ بِحِبَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ اللَّهُ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَا كُولٍ

#### سورة العاديات

مكية وقيل مدنية وهي احدى عشرة آية وكي الله الله الرّحيم

ا وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْعًا ٢ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْعًا ٣ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ٤ فَأَثَرُنَ بِهِ خَمْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٧ وإِنَّهُ على بِهِ فَقْعًا ٥ وَوَسَطْنَ بِه جَمْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٧ وإِنَّهُ على فَلِكَ لَشَهِيدٌ ٨ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٩ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِمَ مَا فِي الْقُبُورِ ١٠ وَصُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ الْقُبُورِ ١٠ وَصُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ

#### سورة القارعة

مَحَيِّةً وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّالُ كَالْغَهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ كَالْغَهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٩ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ هَارِيَةٌ ٧ ومَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ٨ نَازُ حَامِيَةً

## سورة التكاثر

مكية وهي ثمان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُمُ ٢ حَتَّى زُرْثُمُ ٱلْبَقَابِمَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ كُمَّ مَنْ مَ ثُمَّ لَعُمْونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوْنَ ٱلْجِيمَ ٧ ثُمَّ لَعُمْونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوْنَ ٱلْجِيمِ لَتَرَوْنَا النَّعِيمِ لَتَرَوْنَا النَّعِيمِ ٨ ثُمَّ لَعُمْأَلُنَ يَوْمَثِنِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

### سورة البينة

مَحَيَّة وهي ثمان آيات بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

الله يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْهُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى قَانِيهُمُ ٱلْبَيِنَةُ الرَسُولُ مِن ٱللّهِ يَتْلُو مُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةً اللّهِ مَا عَاءِتُهُمُ ٱلْبَيِنَةُ عَوَمَا أَمِرُوا تَفْرَقَ ٱلْخِينَ أُوبُوا ٱلْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءِتُهُمُ ٱلْبَيِنَةُ عَوَمَا أَمِرُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَيُوتُوا ٱلرَّكُوةُ وَلَا لِيَعْبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَيُوتُوا ٱلرَّكُوةُ وَلَا لِيَعْبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ هَ إِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي فَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي فَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَلْكِينَ فِيهَا ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مِنْ تَخْتِهَا ٱلْلَائِهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أَبَدًا لا لاَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَهِنَ خَشِيَ رَبَّهُ فَي رَبَّهُ فَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَهُ لَا لَهُ لَا لِيَنْ خَشِي رَبَّهُ فَالْ فَالْدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا لِيَنْ خَشِي رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لِهُمْ خَشَى رَبَّهُ فَالْمُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لِينَ خَشِي رَبَّهُ فَي رَبَّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لِينَ خَشِي رَبَّهُ فَالْمُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكُ لِينَ خَشِي رَبَّهُ فَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكُ لِينَ خَلِكَ لِينَ خَشِي رَبَّهُ فَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكُ لِينَ خَلِي لِينَ فَلْقُولُ عَلَيْهُ اللّهُ لَيْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكُولُولُ الْمَنْ فَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

# 

مكية رقيل مدنية رهى ثبان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

#### سورة العلق

مكيّة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكُ ٱلَّذِى خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْ كَلَّا إِنَّ الْأَحْرَمُ عَ ٱلَّذِى عَلَمْ بِٱلْقَلَمِ هَ عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

# 

حية وهي حمس ايات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٣ وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ عَنْ أَلْفِ شَهْمٍ عَ تَنَزَّلُ ٱلْهَلَائِكَةُ وَٱلرُّوخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْمٍ عَ تَنَزَّلُ ٱلْهَلَائِكَةُ وَٱلرُّوخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرً أَمْمٍ ه سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْغَيْرِ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّكَ فَتَرْضَى ١ أَلَمْ يَحِدُكَ يَتِيمًا فَأَرْفَى ١ وَرَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ١ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَأَرِّكَ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرٌ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ فَكَا تَنْهَرٌ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ

## سورة الم نشرح

مَكِيَّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجْ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَفَعْنَا عَنْك وِزْرَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٩ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنْصَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَبْ

#### سورة التين

مُحَدِّية وهي شبان آيات بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱلتِينِ وَٱلرَّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٩ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٩ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٨ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاجِبِينَ

44.

إِذَا يَغْشَاهَا هُ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ ونَفْسِ ومَا سَوَّاهَا ٨ فَأَنْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَجَ مَنْ زَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابّ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَتَ أَشْقَاهَا ١١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

#### سورة الليل

مكيّة وهي احدى وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ء إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ه فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى ٩ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَى v فَسَنْيَشِرُهُ لِلْيُسْرَى م وَأُمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَى v فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْغُسْرَى ١١ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ١٢ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١٣ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَة وَٱلْأُولَى ١٦ فَأَنْذَرْتُكُمْ فَارًا تَلَظَّى ١٥ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١٩ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٧ وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ١٨ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ١٩ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ٢٠ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ١١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى

مكّية رهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلتُّحَى ٢ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ وَللَّاخِرَةُ

ٱلْبَالَ عُبًّا جَبًّا ١١٠ كَلَّا إِذَا دُحُتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿ وَآَ رَبُك وَٱلْبَلُكُ وَالْبَلُكُ مَقًا عَفًا عَنَا عَنَا وَجِيء يَوْمَثِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَٱنَّى لَهُ عَذَابَهُ الْفَصِّرَى ١٠٠ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ١٠٠ إِلَّ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ١٠٠ يَا أَيَّتَهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْبَئِنَةُ ١٠٠ إِرْجِعِى أَكُدُ لَكُ وَلِكُ مَرْضِيَّةً ١٠٠ إِرْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ١٠٠ فَٱدْخُلِي فِي عِبَادِي ١٠٠ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي

#### سورة البلد

مَــَــَــة وهي عشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أُقْسِمْ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ عَلَيْهِ أَعَدُ كَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ه أَيُحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ٩ يَغُولَ عَلَيْهِ أَحَدُ ٩ يَغُولَ عَلَيْهِ أَحَدُ ٩ يَغُولَ أَقْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ بَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَقْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ بَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٩ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ٣١ فَكُ رَقَبَةٍ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ١٥ يَتِيمًا لَا مَثْرَبَةٍ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ١٥ يَتِيمًا لَا مَثْرَبَةٍ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ١١ وَوَاصَوْا لَا اللّهَ مُ كَانَ مِنَ ٱلّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِآلْمَرْحَمَةٍ ١١ أَوْ لَا مَثْرَبَةٍ ١١ أَوْ لَا عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً ١١ وَآلَذِينَ كَفَرُوا بَالْمَرْحَمَةِ ١١ وَآلَذِينَ كَفُرُوا بِآلُمَ مُ وَتَوَاصَوْا بِآلْمَرْحَمَةٍ ١١ أَلْمَالُمَةً ٢٠ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً ٢٠ وَآلَذِينَ كَفُرُوا وَيَواصَوْا بِآلْمَ مُنَاثُ مَا أَمْتُ وَاللّهُ مُ أَصْحَابُ ٱلْمَنْمَةِ ٢٠ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً ٢٠ وَلَا لَيْتَا مُ مُ أَحْحَابُ ٱلْمُشَامَةِ ٢٠ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً

## سورة الشمس

مكية وهي ست عشرة اية

بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلشَّبْشِ وَضَحَاهَا ٢ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٩ وَٱللَّيْلِ

م تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ٩ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ٨ وُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ نَاعِمَةٌ ٩ لِسَعْيِهَا وَاضِمَةٌ ١٠ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ١١ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ وَاضِمَةٌ ١٠ فِيهَا سُرُرْ مَرْفُوعَةٌ ١٠ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ١٥ وَنَمَارِي مَصْفُوفَةٌ ١١ وَرَرَابِي اللهِ اللهِ اللهِ عَيْفَ خُلِقَتْ ٨١ وَإِلَى آللَهِ اللهَ اللهُ ا

## سورة النجر

مَكِينَة وهي ثَلْثُونَ آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالْغَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْمِ ا وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ اللَّهْ إِذَا يَسْمِ ا هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمْ لِفِي فِيلًا إِذَا يَسْمِ اللَّهِ فَلَ فَا فَكَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الإِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ اللَّتِي فَسَمْ لِفِي عِجْمٍ هَ أَلَمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الإِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ اللَّهِ الْمَعْمُ بِالْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دَائِقِ ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَاثِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ٩ يَوْمَ ثُبْلَى السَّرَآئِرُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ ثُوَّةِ وَلَا نَاصِي ١١ وَالسَّمَا ، ذَاتِ الرَّجْعِ ١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١١٠ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلَ ١١٠ وَمَا هُوَ بِالْهَرْكِ ١١ إِنَّهُمْ يَكِبدُونَ كَبْدًا ١١١ وأَكِيدُ كَيْدًا ١١ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أُمْهِلَهُمْ رُويْدًا

#### سورة الاعلى

مَـَكَيَّة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبِحِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٣ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى عُولَا يَشْمَى وَمَا يَخْفَى وَمَنْ وَمَا يَخْفَى وَمَا يَخْفَى وَمَا يَخْفَى وَمَا يَخْفَى وَمَوْمَى وَمُوسَى وَمُوسَى وَاللَّهُ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَمَا يَعْمُونُ وَيَهَا وَلَا يَدْيَوْ وَاللَّهُ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَكُنْكِمَ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَمُوسَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

11 mis

## سورة الغاشية

مَكِيَّةً وهي سَتَ وعشرون آية وسُمِّ وسُمِّ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ٢ وُجُولًا يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً

#### سورة البروج

مَحَيِّةً وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## سورة الطارق

72

محّية وهي سبع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلسَّبَآء وَٱلطَّارِقِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٣ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ع إِنْ كُلُّ الْمُوسِلَةِ وَٱلطَّارِقِ ٣ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ع إِنْ كُلُّ لَنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِنْ مَآ النَّاسِ لَبًا عَلَيْهَا حَافِظُ ه فَلْيَنْظُمِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِنْ مَآ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّةِ اللللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ

عَلَيْتَنَافِسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٣٠ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ ٢٠ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلْخِينِ ٱمْنُوا يَعْحَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ٣٠ وَإِذَا الْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلْبُوا فَصِهِينَ ٣٢ وَإِذَا الْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلْبُوا فَصِهِينَ ٣٢ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاَهُ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ قَالُوا إِنَّ هَوُلاَهُ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ اللَّهُمْ مَا فَالْوَلَ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَعْحَكُونَ ٣٣ عَلَى ٱلْأَرَآثِكِ يَنْظُرُونَ ٣٣ هَلْ ثُوّبَ ٱللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَعْحَكُونَ ٣٣ عَلَى ٱلْأَرَآثِكِ يَنْظُرُونَ ٣٣ هَلْ ثُوّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ

# 

مكّية وهى خبس وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْشَقَّتُ ٣ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ٣ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ه وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ١ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَهُلَاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ ٨ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَهُلَاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ وَسَابًا يَسِيرًا ١ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ طَهْرِهِ ١١ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ مَسْرُورًا عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْفِرُهُمْ اللهِ مَسْرُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ اللهُ أَنْ لَنْ يَخُورَ ١١ وَيَصْلَى اللهُ الْقَبْرَ إِلَا ٱللهُ الْقُورَانُ لَا يَعْمُدُونَ وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا اللّهُ الْمُعْرَانُ لَا يَعْمُدُونَ ١٢ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَاللّهُ اللهُمْ لَا يُوعُونَ ١٢ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَمَا وَسَقَ ١١ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٤ وَمَا وَسَقَ ١١ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَمَا وَسَقَ ١٢ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَاللّهُ عَلْمُ مِمَا لِهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعَيلُوا ٱلصَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعَيلُوا الصَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعَيلُوا وَعَيلُوا الصَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْمُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعِيلُوا الصَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعِيلُوا الصَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونٍ وَعَيلُوا السَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْمُ مَمْنُونِ وَعَيلُوا وَعَيلُوا السَّالِكَالِ الْمَالِمُ الْمَالِونَ اللهُولُ وَعَيلُوا وَعَيلُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### سورة المطففين

مُكَيَّة وهي ست وثلثون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَيْلُ لِلْمُطَقِفِينَ ٣ آلَّذِينَ إِذَا آَكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنَّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِمَوْمٍ عَظِيمٍ لَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ٩ أَلَا يَظُنَّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِمَوْمِ عَظِيمٍ ٤ يَوْمَ الْعَالَمِينَ ٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱللْهُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينَ ٩ كِتَابُ مَوْنُومُ ١٠ وَيْلَ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١ آلَّذِينَ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلَّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١١ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُمَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ١٠ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى غُلُوبِهِمْ مَا كَلُوا يُكَيِّبُ بِهِ إِلَّا كُلَّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١١ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُهَمْ مَا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى غُلُوبِهِمْ مَا كَلُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّ كَنَّا إِنَّ عَلَى غُلُوبِهِمْ مَا كَلُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَرْارِ لَفِي يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَرْارِ لَفِي يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْهِنَ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيْهِنَ ١٠ كَلَّا بِنَّ كَتَابُ مَرْقُومُ ١١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَتْنُومٍ ٢٠ كِتَامُهُ مَسْكُ وَق وُجُوهِهِمْ مَا تَطْرَف فِي وُجُوهِهِمْ مَا تَعْرِف فِي وُجُوهِهِمْ مَا تَعْرَف فِي وُجُوهِهِمْ مَا تَعْرَف فِي وُجُوهِهِمْ مَا تَعْرِف فِي وُجُوهِهِمْ مَا تَعْرِف فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ رَحِيقٍ عَتْنُومٍ ٢٠ خِتَامُهُ مَسْكُ وَق ذَلِكَ لَنْ مَنْ وَعِيقٍ عَتْنُومٍ عَلَيْهِمْ اللْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَتْنُومٍ ٢٠ خِتَامُهُ مَسْكُ وَق ذَلِكَ

### سورة التكويم

مكَية وهي تسع وعشرون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ا وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلْكَكَرَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلْجِبَارُ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَا ٱلْجِبَارُ اللهِ عَلَى اللهُ وَإِذَا ٱلْجِبَارُ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَا ٱلْجُبَرِقُ اللهُ وَلَا ٱلْجَبَرُ اللهُ وَالْمَا ٱلْجُبَرِقُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

# سورة الانفطار عن المناه المناه

مكّية وهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّبَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنْتَثَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِرَتْ ، وَإِذَا ٱلْفِبُورُ بُعْثِرَتْ ، عَلِبَتْ نَفْشَ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ، يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ، وَإِذَا ٱلْقِبُورُ بُعْثِرَتْ ، عَلِبَتْ نَفْشَ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ، يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

#### سورة عبس

مَكِيّة وهي اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبَسَ وَتَوَلَّى ا أَنْ جَآءَهُ الْأَعْبَى الْ وَمَا يُحْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَى اللهِ الْوَكَّى اللهِ الْكَلِّمُ وَمَا مَنِ السَّعْنَى اللهِ فَالْتَ لَهُ تَصَدَّى اللهِ وَمَا عَنْهُ عَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَ عَلَهُ عَلَى اللهِ وَهُو يَحْشَى ا فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلًا يَرَّكُ عِلَى ا وَهُو يَحْشَى ا فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ

72

#### سورة النارعات

## مكية وهي ست واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وْٱلنَّارْعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِكَاتِ سَبْحًا ٣ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْهُكَتِرَاتِ أَمْرًا لا يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ لا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٨ فُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَجَرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِذْمَا عِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً ١٩ فَإِذَا فُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ١١ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَهْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ نُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٦ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّ مُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرِّزَتِ ٱلْحِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمًّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجَيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١١ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٢٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِمْ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا هِمَ إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٤٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَاهَا

#### سورة النبا

مَكِيَّة وهي احدى واربعون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي ثُمُّ فِيدِ نُخْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ١ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِكَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآا أَخَاجًا ٥١ لِنُخْرِجَ لِهِ حَبًّا وْنَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَنْفَافًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ في ٱلصُّورِ فَتَأْثُونَ أَفْوَاجًا ١٩ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِين فِيهَا أَحْقَابًا ١٦ لَا يَكُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ١٥ إِلَّا حَبِيبًا وَعَسَّاقًا ٢٩ جَزَآءً وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِدَّابِا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٢٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ١٣ إِنَّ ٢٠ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٣ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا ٣٩ جَزَآءً مِنْ رَبِّكَ عَطَآ، حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُّ فَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا مَ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا امْ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

11

النَّجُومُ طُمِسَتُ ٩ وَإِذَا السَّمَا، نُوجِتُ ١٠ وإذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ١١ وإذا الرُّسُلُ أَيْنَتُ ١١ لَأَيْ يَوْمِ أَجِلَتُ ١١ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلُ يَوْمَئِنٍ لِلْهُكَذِبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأُولِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِغَهُمْ الْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَيْلُ يَوْمَثِنْ لِلْهُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَآءِ مَهِينِ ١٦ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٣ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم ٣٠ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ وَيْلُ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٩ أَحْيَآءَ وَأَمْوَاتًا ٢٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَاعِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ ما عَ فَرَاتًا ١٨ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ١١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِ كَٱلْقَصْ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ مُفَّرٌ ٣٠ وَيْلُ يَوْمَيْدِ الْمُكَذِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٩ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٧ وَيْلً يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْثُ فَكِيدُون ١٠ وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْهُكَذِّبِينَ ١١ إِنَّ ٱلْهُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَغُيُونِ ٣٦ وَفَوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۴۴ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَثِنٍ لِلْهُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ نُجْرِمُونَ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ١٩ وَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَةُ يُومِنُونَ

نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٣ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَهْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَافِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَذَٰلِكُ قُطُونُهَا تَذْلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَخْبِيلًا ١٨ عَيْنًا فِيهَا تُسَبَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوا مَنْتُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٢١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٢ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٠ فَأَصْبِرْ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَآذُكُمِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَاشْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٠ إِنَّ هَوُلآ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّنْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ نَذْكِرَةٌ فَهَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَارُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْبَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا

سورة المرسلات

مَكِيّة وهي خبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٢ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٩ فَٱلْفَارِقَات فَرْقًا ٥ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٩ عُدْرًا أَوْ نُدْرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعْ ٨ فَإِذَا

عُرَأْنَاهُ فَا تَبِعْ عُرْآنَهُ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ال وَبَهَا فَاطِرَةً ١٥ وَجُوهُ يَوْمَنِهِ فَاصِرَةً ١٣ إِلَى رَبَهَا فَاطِرَةً ١٣ وَجُوهُ يَوْمَنِهِ فَاصِرَةً ١٣ كِلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ يَوْمَنُهِ بَاسِرَةً ١٩ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ١٩ وَيُومَنُهِ بَاسِرَةً ١٩ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ١٩ وَيُومَنُهُ بَاسِرَةً ١٩ وَظَن أَنْ يُقْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ١٩ كَلَّا إِنَّا بَلَغَتِ السَّالَى بِالسَّاقِ ١٩ وَلِمَ مَنْ رَاقِ ١٩ وَظَن أَنْ يُقْعَلَ بَهَا وَالْتَقْتِ السَّالَى بِالسَّاقِ ١٩ إِلَى اللَّهُ الْفِرَاقِ ١٩ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلَا صَلَّى ١٩ وَالْمَنْقُ بِالسَّاقِ ١٩ إِلَى وَقُولًى ١٩ وَاللَّمُ عَلَى ١٩ وَاللَّمُ اللَّهُ الْمُ يَلُولُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ يَعْمَلُ مِنْ مَنِي يَنْمَطَى ١٩ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٩ فَمْ الْوَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ يَعْمَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ عَلَى أَلْلُولُكُمْ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ مَنِي عَلَى مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَالُ عَلَقَاقًا فَعَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

#### سورة الانسان

ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَعْمِيَ ٱلْمُوْتَى

مَكَيَّة وهي احدى وثلثون آية بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلْ أَنِي عَلَى ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَدْيْنَاهُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَنْفًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَاهُ ٱللّهِ يُغَجِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَغَافُونَ عَنْفًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيبًا وَيَقِيبًا وَيَتِيبًا وَيَتِيبًا وَيَتِيبًا وَيَتِيبًا وَيَتِيبًا فَا لَمُ مُنْ وَبِنَا يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّةٍ وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يَوْمًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَبُولًا ١١ فَوْقَاهُمُ ٱللّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيُومِ وَلَقَاهُمْ وَلَا لَا لَهُ مَنْ وَيُنَا يَوْمًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَمُوسًا عَبُوسًا عَبُوسًا عَامَهُمُ ٱللّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱللّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱللّهُ مُ وَلِكَ ٱللّهُ مُنْ وَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلللّهُ مُن وَلِكَ ٱلللهُمْ وَلَقَاهُمْ وَلَا لَا لَا فَوَقَاهُمُ اللّهُ اللّهُ فَيْ ذَلِكَ ٱللّهُ مِنْ ذَلِكَ ٱلللهُ اللّهُ وَلِكَ الْكُومُ وَلَقَاهُمْ وَلَا لَا لَهُ مُولًا عَالِمُ اللّهُ مُنْ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ الْعَلِيلُ وَلِيلًا لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ٣٥ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٣٥ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَمَ ٣٧ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَمَ ١٨ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٩ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٣٠ لِبَنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ١٩ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَحْتَابَ ٱلْيَبِينِ ٢٦ فِي جَنَّاتٍ وَلَيْ يَتَعَدَّمَ اللَّهُ وَيَتَأَخَّرَ ١٩ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَحْتَابَ ٱلْيَبِينِ ٢٦ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٦ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَمَ عَم قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ٢٦ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاتِثِينِ ٢٦ وَكُنَّا نَكُومِينَ ١٦ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاتِثِينِ ٢٦ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاتِثِينِ ٢٦ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاتِثِينِ ٢٦ وَكُنَّا نَعُومُ مَنْ النَّغُومُ وَلَيْ مَنْ عَنْ النَّغُومُ وَلَيْ اللَّهُ عَنِ ٱلتَّذُورَةِ مُعْرِضِينَ ١٦ كُلُّ الْمُوعِ مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى خَصْفًا مُنْ شَآءَ مَنْ اللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُومَ وَأَهْلُ ٱلْمُعْفَرَةِ مَهُ مَنَا يَدُكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُومَ وَأَهْلُ ٱلْمُعْفَرَةِ مَنَ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُومَ وَأَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَنَ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُومَ وَأَهْلُ ٱلْمُعْفَرَةِ مَنَ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُومَ وَأَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَنَ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّعُورَةِ مَا يَدُكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهُلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَنَ مَا يَدْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَا يَعْفِرَةً مَنَا يَعْفِرَةً مَنْ الْمُعْفِرَةِ مَا يَدْ عَلَى الْمُعْفِرَةِ مَا اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ مَا اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ مَا اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ مَا الْمُعْفِرَةِ الْمُعْفِرَةِ الْمُعْفِرَةِ الْمُعْفِرَةِ الْهُمُ الْمُعْفِرَةً الْمُلُومُ الْمُعْفِرَةً الْمُعْفِرَةُ الْمُعْفِرَةِ

#### سورة القيامة

مَّ يَّةً وُهُى ارْبُعُونَ آيَةً بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا تَيَسَّمَ مِلْهُ وَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا آلرَّكُوةَ وَأَثُوا آلرَّكُو اللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمِ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وأَعْظَمَ أَجْرًا وَآسْتَغْفُرُوا آللَّهَ إِنَّ آللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة المختر الم المختر المختر المختر المختر المختر المختر المختر المختر المختر

مكّية وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلْمُدَّقِرُ اللهُ عَمْنُنُ وَالْمَافِرِ اللهَ وَرَبَّكَ فَكَيِّمْ اللهَ وَقِيَابَكَ فَطَهِّ الْمَافِرِ فَالْحَجُمُ اللهَ وَالْمَافِرِ اللهَ فَالْمَافِرِ اللهَ فَاللهَ يَوْمَيْدٍ يَوْمُ عَسِيمُ الْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ فَيْمُ يَسِيمِ الْ ذَرْنِي وَمَنْ فَكُلِكَ يَوْمَيْدٍ يَوْمُ عَسِيمُ الْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ فَيْمُ يَسِيمِ الْ ذَرْنِي وَمَنْ فَكُلِكَ يَوْمَيْدٍ يَوْمُ عَسِيمُ الْ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اللهَ وَبَنِينَ شُهُودًا اللهَ وَبَهَدَتُ لَكُفُّتُ وَجِيدًا اللهَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا الله وَبَنِينَ شُهُودًا اللهَ وَمَهَّدَ لَكُنْ وَقَدَّرُ اللهَ عَلَى اللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِهَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

## سورة المزمل

ا يَا أَيُّهَا ٱلْهُزَّمِّلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ فَلِيلًا مُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ه إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٩ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَتْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ٨ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّك وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْمُكَدِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِينًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَهَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّبَآءُ مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا 19 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ آتَّكَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ إِنَّ رَبُّك يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِين مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقَرَأُوا

٣ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ نَآمَنًا بِمِ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا آتُّكُذُ صَاحِبَةً ولا وَلدًّا ٤ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطْطًا ه وأَنَّا ظَنَتًا أَنْ لَنْ تَغُولُ ٱلْإِنْسُ وَآلِجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وأَنَّهُ كَانَ رَجَالً مِن ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِن ٱلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا م وَأَنَّا لَمِسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرِسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ١٦ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَهَنْ أَسْلَمَ فَأُولَا ثِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٥ وأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا ۚ غَكَانًا ١٧ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٢٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ٢٤ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٩ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

101

وَنَهَارًا فَلَمْ يَرِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ١ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا ١١ وَيُهْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَغْفَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَعْفَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَوَوًّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجْ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٢٢ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوخٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٨٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِعُ لِي وَلِوَالِكَ يَّى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَردِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

سورة الجن

100

سُكِية رهى ثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عِمَا

قَائِمُونَ ١٠٠ وَالْدِينَ فِي الْمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ١٠٠ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٠٠ وَالْدِينَ لَمُ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ لَمُسْفَقُونَ وَالْدِينَ لَمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ لَمُسْفُونَ ١٠٠ وَالْدِينَ لَمُ لِهُمُ الْمُونِ ١٠٠ وَالْدِينَ لَمُ لِهُمُ الْمُونِ ١٠٠ وَالْدِينَ لَمُ لِهُمُودِهِمْ حَافِظُونَ ١٠٠ وَالْدِينَ لَمُ لِهُمُ الْمُونِينَ ١١٠ فَمَنِ الْبَتَعَى عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ١١٠ فَمَنِ الْبَتَعَى مَلَوْلِهِمْ رَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَرَآ، ذَلِكَ فَأُرْلَائِكَ لَهُ ٱلْعَادُونَ ١٠٠ وَالَّذِينَ لَمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٠٠ وَالْذِينَ لَمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ لِحَافِقُونَ ١٠٠ وَالْذِينَ لَمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ لَحَافِقُونَ ١٠٠ وَالْذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ لَمُهُطِعِينَ ١٠٠ عَنِ ١٠٠ وَالْمَعْنِينَ ١٠٠ عَنِينَ ١٠٠ أَيْطُمْعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةُ الْمُعْنِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ١٠٠ أَيْطُمْعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةُ وَالْمَعْنِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ١٠٠ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ وَالْمَعْنُونِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُعْبَرُونَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُبَعِنُوا عَنْقُ مِنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَمَا تَخْنُ يَمِسُمُ وَلَا لَقَادِرُونَ الْمَ عَلَى الْنُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوضُونَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُبَولَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَاكُ الْمُعْمُونَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُبَولُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَكَ الْمُعْرُونَ مِنَ ٱلْأَدُومُ الْمُعْمُ الْفُوا يُوعَدُونَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُلِكَ ٱلْذِي كُلُوا يُوعَدُونَ ١٠٠ عَلَى أَنْ يُنْمُونُ الْمُعْمُ وَلُومُ وَلَاكُ الْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُعْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُكَ ٱلْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُومُ ا

# سور الله الرَّحْسَ الله الرَّحْسَ الله الرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِدِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم اللَّهَ وَاتَّقُوهُ اللَّهُ وَاتَّقُوهُ اللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَلَا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَلَيْم اللَّهِ اللَّه اللَّه وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ عَيَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوّخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ عَيَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوّخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ عَيَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوّخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّه إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٧ لَا يُأْكُلُهُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٨ لَا يُأْكُلُهُ إِلَّا مُا الْخُاطِئُونَ ٣٨ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٩ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَلَا يِقَوْلِ كَاهِنٍ رَسُولٍ حَرِيمٍ ١٩ وَمَا هُوَ يِقَوْلِ شَاعِمٍ قَلِيلًا مَا تُومِّنُونَ ٣٦ وَلَا يِقَوْلِ كَاهِنٍ وَسُولٍ حَرِيمٍ ١٦ وَمَا هُو يِقَوْلِ شَاعِمٍ قلِيلًا مَا تُومِّنُونَ ٣٦ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا قلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٦ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٦ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ ٣٦ ثَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ٣٦ فَمَا لَكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُّحِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٣٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُّحِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٣٦ وَإِنَّهُ لَحَنْ لَنَعْلَمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُّحِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٩ وَإِنَّهُ لَحَدُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُعْ حِرَةً لِلْمُتَقِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَعَلَم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُعْ وَرَةً لِلْمُتَقِينَ ٢٥ وَإِنَّهُ لَعَنْ مَنْكُمْ مُكَدِّينِينَ ٢٠ وَإِنَّهُ لَكَمْ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَدُى ٱلْمَعْلِيمِ لَلْكُمْ مُكَدِّينِ لَا مُعَلِيمٍ وَإِنَّهُ لَعَمْ الْكَانِدِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَعَلَام وَلَوْمُ وَلِكُمْ مُكَدِّينَ الْمُعْلِيمِ وَلِكُمْ مُكَدِّينَ الْمُعْلِيمِ وَلِكَامُ لَعَظِيمِ وَلَا لَعُظِيمٍ وَلَوْلًا لَعُظِيمٍ وَلِكُا لَكُولُولِ الْكَانِدُ وَلَا لَعُظِيمٍ وَلَا لَا لَعُظِيمٍ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَكُولُولُولُ وَلَا لَعُلِيمُ لِلْوَيْدِينَ لَا لَعُظِيمٍ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَعُلِيمُ وَلِي لَا لَا لَعُلُولُهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَى اللْكَافِرِينَ لَا لَعُلِيمُ وَلِي لَا لَعُلَامُ لِلْكُولِ فَلَا لَعُلِيمُ وَلِي لَا لَكُهُ لِلْكُولُ وَلِلْلِهُ لِلْكُولِ لَا لَعُلَامُ لِلْكُلُولِ لَا لَكُولُولِ لَا لَا لَعُلِيمُ لِلْكُولِ لَا لَكُولُ لِكُولُ لِلْكُولِ فَلَا لَا لِلْكُلُولِ لِلْكُولِ لَا لَعُلَامِ لَا لَا لَعُلِيمُ لِلْكُلُولِ لَا لَا لَا لَعُلِيمُ لِلْكُولِ لَا لَا لَكُولُولُ لَالْكُولِ لَا لَكُولُ لَالْكُولِ لَا لَالْكُولِ لَاللّٰذِي لِلَ

#### سورة المعارج

مَكِيّة وهي أربع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ٣ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللّهِ ذِي الْمَعَارِجِ عَ تَعْرُخُ ٱلْمُلَآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَبْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هَ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ٩ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ تَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلْجُهْرِهُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِةٍ بِبَنِيهِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً حَبِيبًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِةٍ بِبَنِيهِ ١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهً ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِةٍ بِبَنِيهِ ١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهً ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِةٍ بِبَنِيهِ ١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمْ يُغِيعًا ثُمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ١١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ١١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْثَيْرُ مَنُوعًا ١٢ إِلَّا ٱلْمُصَلِّدِي ٣٤ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُعَ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْشَرِعَ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْفَيْرُ مَنُوعًا ٣١ إِلَّ ٱلْمُصَلِّدِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ وَلَا مَسَّهُ ٱلْفَيْرُ مَنُوعًا ٣٤ إِلَّ ٱلْمُصَلِّدِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ عَلَى مَلُوعًا ٢١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْشَعْ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَا وَإِذَا مَسَّهُ مَالُوعًا ٢١ إِلَّا مَسَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَنْ الْمُعْلِيقِ مُنْ عَلَى مَلْوعًا ٢١ وَإِذَا مَسَّهُ مَلْوعًا ٢١ وَإِذَا مَسَّهُ مَلْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَا مَا إِلَا اللْمُعَلِينَ فَيْ مُلْوعًا ٢١ وَإِلَا مَسَامِولِهُمْ عَلَى مَالِولَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَلِيعًا عَلَى عَلَوقًا ٢١ إِلَا عَلَى عَل

#### سورة الحاقة

مَكِينَة وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاقَةُ ٣ مَا ٱلْحَاقَةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ٩ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادً بِٱلْقَارِعَةِ ه فَأَمَّا ثَهُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَاذٌ فَأَهْلِكُوا بريج صَرْصَ عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَغُلٍ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة ٩ وَجَآء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ نَأْخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَغَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ١٣ فَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ نَغْخَةً واحِدَةٌ ١٦ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِنٍّ وَتَعَتِ ٱلْوَاتِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءِ نَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ١٧ وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِذٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٩ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ ٱقْرَوُّا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ٢١ فَهُوَ فِي عيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٢٣ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٢٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَادِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَادِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجُيمَ صَلُّوهُ ٣٣ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٥ فَلَيْسَ لَهُ

بَلَوْنَا أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْجِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ١٩ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم ٢١ فَتَنَادَوْا مُصْجِينَ ٢٢ أَن آغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٢٣ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ ٢٥ وَغَكَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٩ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَحْنُ تَحْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰكِ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٥ أَفَتَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَكْرُسُونَ ٣١ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَهَا تَخَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٤٣ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ٤٠ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَبْثُ لَا يَعْلَبُونَ وَمْ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٠ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّك وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٤٩ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَّا سَبِعُوا ٱلذِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 

## سورة القلم مسورة

مُكَيَّة وهي اثنتان وخمسون آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِحَبْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ه فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَأَجْرًا غَيْمَ مَبْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ه فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَا جُرِّا غَيْمُ الْمَفْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّا عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّا عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّا عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بَا إِنَّا مُنَاعِ لِلْعَيْمِ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ اللّهُ عَلَيْ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ عَلَى اللّهُ وَبَنِينَ هِ الْمُنْ فَلَا مَالٍ وَبَنِينَ هِ الْمَنْ فَلَا مَالًا وَبَنِينَ هُ الْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا اللّهُ وَبَنِينَ هِ الْمُؤْلِقِمِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا الْمَاطِيمُ الْأُولِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا اللّهُ وَبَنِينَ هُ إِلَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا اللّهُ مَنْهُ إِلَا اللّهُ وَبَنِينَ هُ اللّهُ وَالْمُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

## سورة الملك

خره ۰،

## محية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

﴿ ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُوز ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ ه وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيجَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيم ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَضْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٣ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِدِ وَإِلَيْدِ ٱلنُّشُورُ ١٩ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَهُورُ ١٧ أَمْ أُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١٩ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْمِ فَوْقَهُمْ صَاقًاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

هَذَا قَالَ نَبَّأْنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ ، إِنْ تَتُونَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدٌ صَغَتْ فَلُوبُكُمَا وإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَاثِكَةُ يَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ لْمُسْلَمَات مُؤِّمِنَاتِ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِجَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ فَأَرَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةً غِلَاظً شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أُمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَعً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْبِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِمْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرَ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوجِ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلتَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهِنَ قَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُقبِرُوا بَيْنَكُمْ بِبَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُقُمْ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أُخْرَى ٧ لِيُنْفِقْ فُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُورَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِبًا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِفُ ٱللَّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهَ اللَّهُ لَا يُكِلِفُ ٱللَّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْمٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَكُرًا ٩ فَذَاقَتْ أَمْمٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّابًا فَكُوا اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَا أَعْرَا اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَالًا أَمْرِهَا وَكُانَ عَاتِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَالًا اللهُ لَهُ إِللّهُ لِللهُ إِلَيْكُمْ ذِكِرًا وَمَنْ يُؤْمِنُ بِآلِلّهِ وَيَعْمَلُ مَا لِيَكُمْ ذِكْرًا اللهُ لَكُمْ لِكُلُ اللّهُ لِللهُ إِلَيْكُمْ وَعُلُوا وَمَلْولًا يَتُعْرَفُوا وَمَلْولًا يَتُعْلُوا وَمَلْكُمْ وَاللّهُ لَلهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً وَمِنَ ٱللّهُ فَدُ أَلَالًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً فَرَا اللّهُ عَلَى الْمَالِي اللهُ عَلَى الْمَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءً وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءً وَلِهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### سورة التحريم

مدنية وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

16

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ فَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ فَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَبًّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَبًّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَبًّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ

مَا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَآلِلَهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ فَٱتَّقُوا آلِلَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُم وَمَنْ يُوى ثُمْ نَفْسِهِ مَا أَسْتَطَعْتُم وَمَنْ يُوى ثُمْ نَفْسِهِ مَا أَسْتَطَعْتُم وَمَنْ يُوى ثُمْ نَفْسِهِ مَا أَشْتَطَعْتُم وَمَنْ يُوى ثُمْ نَفْسِهِ مَا أَنْ تُقْرِضُوا آللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ ويَعْفَرْ فَأُولِاثِكُ ثُمْ آلْمُفْلِحُونَ ١٧ إِنْ تُقْرِضُوا آللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ ويَعْفَرْ فَأَلِمُ وَآللَّهُ مَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ آلْعَيْدِ وَآلشَّهَادَةِ آلْعَزِيزُ آلْخَكِيمُ لَكُمْ وَآللَّهُ مَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ آلْعَيْدِ وَآلشَّهَادَةِ آلْعَزِيزُ آلْخَكِيمُ

#### سورة الطلاق

مَدنيَّة رهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةُ وَآتَفُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا نَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُرتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُن إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لِعَارِفَهُ مَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ لَا تَكْورِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَتِيهُوا ٱلشَّهَادَة لِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ فَعُرَجًا وَيَرُزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَالِغُ أَمْرِةٍ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهِ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ٣ وَٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَالِغُ أَمْرِةٍ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ٣ وَٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْء وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْء وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهِ مَاللَهُ لِكُلِّ شَيْعَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ مِنْ أَمْرَة وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ اللَّهِ أَنْرَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ مِنْ أَمْرُهُ فَولًا هُو أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَيْدُ مُنْ مَنْ عَيْدُ مَنْ مَنْ عَيْدُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْوَلُهُ إِللَّهُ مَنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَنْهُ أَولُونِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُ وَلِا تُضَارُّوهُنَّ لِللَّهِ أَنْوَلُونَ كُنَّ أُولُونِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا وَلَونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِلْهُ أَلَاهُ كُنْ أُولُونِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِلْهُ فَوا عَلَيْهُ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لَا فَلُولُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَى اللَّهُ فَوا عَلَيْهُ وَلَا عُلَامً وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالِهُ اللَّهُ فَاللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَالِهُ الْمُولِ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلُولُ عَلَ

#### سورة التغابن

مُحَيَّة وهي ثبان عشرة آية بِسْمِ ٱلرَّحِيمِ

ا يسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا ثُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ هِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاتُوا وَبَالَ أَسْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌ حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّغَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَسْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٦ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّهِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمً

#### سورة المنافقين

#### مدنية رهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا حَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٢ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ عَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تَسْبَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ عُمْ ٱلْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُؤْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ عِنْدَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَانْكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُؤَخِّمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْبَلُونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدْنَا اللَّهِ فَأَمْنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الْمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

### سورة الجمعة

مدنية وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيم ٣ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَفُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ م ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ه مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُبِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْبِلُوهَا كَهَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُنُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١١ وَإِذَا رَأْوًا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا آنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَآئِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ

#### سورة الصف

مدنية وهي اربع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْضُوصٌ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِدِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَيِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ فَلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ تَالَ عِيسَى آنْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبِّن ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوِالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٢ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكْوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ

365

وَٱلْبَغْضَآء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ه رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَوْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ فَمْ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَعِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا خِنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْنُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِم وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ال وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءً مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١٢ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَهَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ

ٱللَّه عَأَنْسَاعُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَائِكَ مُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَخْدَابُ الْجُنَّةِ أُولَائِكَ مُلْ الْفَائِرُونِ ١١ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنِ عَلَى وَأَحْدَابُ الْجُنَّةِ أَعْجَابُ الْجُنَّةِ أُمْ الْفَائِرُونَ ١١ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنِ عَلَى جَبَلِ لَوَايْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ جَبَلِ لَوَايْتُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَة لَعَلَيْمُ يَتَفَكّرُونَ ١١ هُو اللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهادَة هُو الرَّحْبَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢١ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللَّهُ ٱلْفُدُونِ فَو ٱلرَّحْبَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢١ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللَّهِ عَبًا يُشْرِكُونَ السَّلَامُ ٱلْنُومِينُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُؤْمِينُ ٱلْعُزِيزُ ٱلْجُنَّالُ ٱلْمُعَرِّرُ لَهُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّبَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُيَامُ الْأَسْبَاءَ ٱلْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّبَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُيَامِ الْخُيمَالِي ٱلْمُعَرِّرُ لَهُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُيكِيمُ

#### سورة الممتحنة

مدنية وهى ثلث عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيآ عُلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَسُرُّونَ إِلَيْهِمْ بِٱللَّهِمْ بِٱللَّهُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْهُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ أَوْلُولُهُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَا تَعْمَلُوا مَنْ مَعْمُ أَوْ مَنْهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَولَ مَنْ فَولُ مَنْ وَمِ اللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ عَنْ وَمَا لَقُومِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مَنْكُمْ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتَا وَبَيْتَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتَا وَبَيْتَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتَا وَبَيْتَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ كَفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتَا وَبَيْتَكُمْ ٱلْعُدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ كَفُونَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتَا وَبَيْتَكُمْ الْعُدَاوَةُ الْمُؤْمُولُ مِنْ مُنْ و مِنْ الْعَدَاوَةُ الْمُؤْمُ وَمُ الْعُمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ مَا مُنْهُ وَالْمُعَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْعُمُولُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُ اللّهُ مُنْ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِمُ اللْمُعْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْ

284

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَمَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَآنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ لِلْفُقَرَآء ٱلْبُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاَئِكَ ثُمُ ٱلصَّادِفُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّوُا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَى شُعِّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّفُ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآء جُدُر بَأْسُهُمْ نَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُونُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ آكُفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْآ، ٱلظَّالِمِينَ ١٨ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱلشَّيْطَانِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ فَ اللَّهُ عَرِيلٌ اللَّهُ عَرِيلٌ ١١ الله عَجْدُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا عَرْمًا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيهِمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاثِكَ حَتَبَ فِي فُلُوبِهِمْ آبُو الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاثِكَ حَتَبَ فِي فُلُوبِهِمْ آلَا يَهُمُ أَوْ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَلْمِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَلْهِمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ عُنُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ عُمُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ عُمُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ عُمُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حَرْبُ ٱللَّهِ عُمُ ٱللَّهُ عُنُهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ عَرْبُ ٱللّهُ عُلُهُمْ اللّهُ اللّهِ عُلُولِكُ وَلَا عَلْهُ اللّهِ عُلُهُ ٱلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 

مدنية وهي اربع وعشرون أية بِسْمِ ٱلنَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّ لِلَّهِ مَا قِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْمُوَ الْجَرَةِ الْخَرَةِ ٱلْخَرَةِ ٱلْدِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْمِ مَا طَنَنْتُمْ أَنْ يَعْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَعْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي غُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُعْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاةِ لَهُمْ فِي ٱللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاةِ لَكَةً لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللّهُ فَإِنَّ ٱللّهُ مَلِيكُ وَلَنَّهُمْ مَنْ لِينَةٍ وَمُنْ يُشَاقِ ٱللّهُ عَلَى أَضُولِهَا فَبِإِنْنِ ٱللّهِ وَلِيعُونِ وَمَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَنْ اللّهُ عَلَى وَمُن يُشَاقِ ٱللّهُ عَلَى أَنُولِهَا فَبِإِنْنِ ٱللّهِ وَلِيعُونِ ٱللّهِ وَلِيعُونِ اللّهِ وَلِيعُونِ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ لِينَةٍ أَنْ اللّهُ عَلَى وَمُن يُشَاقِ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَمَا اللّهِ وَلَيعُونِ اللّهِ وَلِيعُونِ اللّهُ وَلَهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِنَّ أَلْكُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكُابٍ وَلَكِنَّ اللّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَكِى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَلِي مَا أَنْصَاءً الللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَلِي مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَلَا مُنَا أَلْكُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٩ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّهَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّخُوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْتَخُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَٱنْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَىٰ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمُّ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاتْ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْبَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِئَلَّا وَحْبَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَد اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

#### سورة العادلة

مدنية وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ فِسَآئِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱللّآئِ وَلَدْدَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ مُنْكُرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ٣ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ مُنْكُرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ٣ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ فِسُلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَلَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَلَيْ وَعَلُونَ خَبِيمٌ هَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُوعَظُونَ بِعِ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ هَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُعْمُونَ بِعِ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ هَ فَمَنْ لَمْ يَعْمُونَ بِعِ وَٱللّهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ إِنَّ لَمُعْمَلُونَ عَلَيْكِمْ وَقَدْ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ إِنَّ لَكُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَلْكَهِ وَلِللّهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَلَاكًا مَلِكَ مَنْ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمَ اللّهُ وَلَاكُونِ مِنْ قَبْلُهِمْ وَقَدْ أَلْكُونَ مَنْ اللّهُ وَلَاكُونِ وَمَا يَعْمُهُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا فَيُلُومُ مَا عَلِلُوا أَحْصَاهُ ٱللّهُ وَنَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَى عَلَاللّهُ مَلِكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَنْ فَي مَالِكُونَ وَلَا أَلْكُونَ مَلَاكُونَ وَلَا لَكُونَ مُنَافِقُ اللّهُ مَنَافِ اللّهُ مُولِ اللّهُ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَدْنَى وَلا فَلِكُونَ وَلَا فَي السَّهُ مُ مَا فِي السَّهُ مَا فِي السَّهُ مَا وَلَا أَلْهُ وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَذُى فَا فَلَا فَاللّهُ وَمَا مَا فِي السَّهُ مُلْ فَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَدُولُولُولُ مُلْ عَلَى مُلْكُولُولُ مَا فِي السَّهُ مِلْ اللّهُ وَلَا أَدْنَى

جزء ۴۸

460

فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُعْبِي ٱلْأَرْضَ بَعْد مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَثْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَ فُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاثُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ نَخُور ١٤ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيهِ بَأْشْ شَدِيدً وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزً ٢٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَكَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ، رضْوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمْ مَا يَلْجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْرِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لنُوُّمنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُغْرِحَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكَ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَائِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِهَا تَعْبَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٦ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَغُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا فَصْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يْنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥١ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحُقِّ وَلَا يَكُونُوا كَآلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ

#### سورة الحديد

/ مكنيّة وتيل مكيّة وهي تسع وعشرون آبة يشم آللّهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

· سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْمِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ عَلَى كُلِّ شَيْ عَلَى اللَّهُونِ عَلَى كُلِّ شَيْ عَلَى اللَّهُونِ وَالْأَرْضَ فِي وَالْمَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٤ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٤ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

ٱلتَّعِيمِ ١١ قُلَّةً مِنَ ٱلْأُولِينَ ١٤ وَتَلَيْلُ مِنَ الآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُر مَوْضُونَةٍ ١١ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ نُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ١٠ وَفَاكِهَة مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ١١ وَلَحْمٍ طَمْم مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمِكْنُونِ ٢٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٩ وَأَضْحَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَضْحَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ في سِدْر عَخْضُودٍ ٢٨ وَطَلْمِ مَنْضُودٍ ٢٩ وَظِلٍّ مَبْدُودٍ ٣٠ وَمَآءَ مَسْكُوبٍ ٣١ وَفَاكِهَمْ كَثِيرَةٍ ٣٢ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٥ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ غُرُبًا أَتْرَابًا ٣٧ لِأَحْجَابِ ٱلْيَبِينِ ٣١ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأُولِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠ وَأُحْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٦ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٢٦ وَظِلٍّ مِنْ يَجْمُومٍ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ عَمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٢٩ وكَانُوا يَقُولُونَ ٢٧ أَيِّذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ ١٨ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٩ غُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٥ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومٍ ٥٣ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ عَهُ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَبِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٠ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ١٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٩ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ١٢ وَلَقَدٌ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ١٣ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ١٩ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٥ لَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

HARRIST THE

75

اله فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ اللهِ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُنْ كُلِّ فَاكِهُمْ وَلَا جَانً فَكُلِّ بَاللهُمْ وَلا جَانً فَكُلِّ بَاللهُمْ وَلا جَانً فَكَدِّبَانِ اللهُ فِيهِنَّ قاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْبِثْهُنَّ إِنْشُ قَبْلَهُمْ وَلا جَانً فَكَدِّبَانِ اللهِ فَبِأَيِّ آلَاهُ وَلَا جَانًا لا فَيَأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ عَبْلَيْ آلْلهَ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ فَيِهُمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِهُمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِهُمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَهُمَا عُيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأَتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَهُمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَهُمَا عُيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ وَيَهُمَا عُيْنَانِ نَصَّانُ اللهُ فَيِأْتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فَيِأَتِي آلَاهُ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَكِّمُهَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَّكُمَا ثُكَدِّبَانِ عَلَى رَخْرُفِ فَيْكُمُ وَاللهُ وَيُعْمِلُ فَكُمْ أَنُكُونَانِ اللهُ مُرَاكُ اللهُمُ وَلَا جَانً اللهُ وَيُكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُرَّكُمُ الْمُعَرِّبَانِ اللهُ وَيُكُمِلُ وَاللهُ وَرَبُّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ وَالْمُ وَلَا جَانً اللهُ وَيُكُمِلُ وَيُكُمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى وَلُو مَالًا اللهُ وَيُكُمُ الْمُؤْمِنِ وَلَا جَانً اللهُ وَيَكُمُ الْمُكَدِّبَانِ اللهُ وَاللهُ وَيُعْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَيَكُمُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُعْمِلُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُعْمِلُ وَلُو اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْ

#### سورة الواقعة

4880

56

مَكِيّة وهي ست وتسعون آية بشم اللّه الرّحيم الرّحيم

ا إِذَا وَقَعَبِ ٱلْوَاقِعَةُ ٢ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٣ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٢ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا هُ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ١ فَكَانَتْ هَبَآ مُنْبَنَّا ٧ وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا الْأَرْضُ رَجًّا هُ وَبُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسًا ١ فَكَانَتْ هَبَآ مُنْبَنَّا ٧ وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلْرُضُ رَجًّا هُ وَأَصْحَابُ ٱلْبَشَّأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْبَشَامَةِ مَا أَنْحَابُ الْبَشَامَةِ مَا أَنْحَابُ الْبَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْبَشَامَةِ مَا أَنْحَابُ الْبَشَامَةِ مَا أَنْحَابُ اللّهَالِقُونَ اللّهَ وَأَنْكُ الْبُقَرّبُونَ ١١ فَي جَنَاتِ الْبَشَامَةِ مَا أَنْحَابُ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ ولَا لَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللللللّهُ و

٧ أَلَّا تَطْغَوًّا فِي ٱلْمِيزَانِ ١ وأقِيمُوا ٱلْوَزَّنَ بِٱلْفَسَطَ وَلا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانِ 4 وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَا وَالنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَالْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِّ ٱلآءَ رَبِكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَان مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْعَثَارِ ١٦ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ فَبِأَيّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١١ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلاً، رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخْ لَا يَبْغِيَان ١١ فَبِأَيِّ آلاً رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٢١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيِّ آلاً رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ٢٥ فَبِأَيّ آلَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٩ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٧ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ في ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ فَبِأَتِي آلَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَا وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا آنْشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالَّذِهَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ ٱلآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِنٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْشُ وَلَا جَانٌّ ٥٠ فَبِأَيِّ آلَآ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلْأَقْدَامِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَا وَرَبِّكُمَا ثُكَذَّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٣ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ آنٍ وَ فَبِأَي آلَا وَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٤٧ فَبِأَيِّ آلَآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٨٦ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ٩٩ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَقِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُعْتَظِم ٣٦ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَى ٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَّرَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بِٱلنَّذُر ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا هَذَابِي وَنُذُر ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ يُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِمٌ ٣٩ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر ٤٠ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٦ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ٢٦ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ عَمْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ وَم سَيْهُوَدُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ٢٠ إِنّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُم مَ يَوْمَ يُشْكَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ ذُوفُوا مَسَّ سَقَرَ ٤٩ إِنَّا كُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْ بِٱلْبَصَى ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٥ وَكُلُّ شَيْ فَعَلُوهَ فِي ٱلزُّبُرِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيمٍ وَكَبِيمٍ مُسْتَطَرٌّ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَمٍ ه في مَقْعَدِ صِدْتِي عِنْكَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

## سورة الرحمي

مكّية وهي ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٩ أَلشَّمْسُ وَٱلشَّمَرُ بِحُسْبَان ٥ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٩ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَرَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

# سورة القمر

مَكِينَة وعي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرُ مُسْتَمِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَآتَبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْ مُسْتَقِرٌّ ٤ وَلَقَدْ جَآءِهُمْ مِنَ ٱلْأُنْبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ه حِكْمَةً بَالِغَةً فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ٩ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءَ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٩ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا يَجْنُونُ وَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْتَصِرٌ ١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّهَآء بِهَآهِ مُنْهَمِم ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُم ١٠ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٧ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمِ ١٨ كَذَّبَتْ عَاذٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسٍ مُسْتَمِيٍّ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِم ١١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ٢٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ٢٠ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُم ٥٠ أَأُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْدِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُّ أَشِرُ ٢٩ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَعَّ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ٢٨ وَنَبِّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٣١ إِنَّا

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَائِكَة تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوِةَ ٱلكُّنْيَا ١٣ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى ٣٦ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَآوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي نُطُون أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٩ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ٠٠ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٦ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٢٣ ثُمَّ يُجْزَادُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٢٥ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَى ٤٧ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَى ١٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَثْنَى ٥٠ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى ١٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٢ وَثَهُودَ نَمَا أَبْقَى ٣٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فُمْ أَظْلَمَ وَأَطَّغَى عَه وَٱلْمُوُّتَفِكَةَ أَهْوَى ه فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ٩٥ فَبِأَيِّ آلَا وَبِّكَ تَتَمَارَى ٧٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّدُر ٱلْأُولَى ٨٥ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٥ أَفَهِنْ عَذَا ٱلْحَدِيثِ تَكْجَبُونَ ٩٠ وَتَكْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٢ فَأَشْجُدُوا الَّه وَآعْنِكُوا

Bears

Bur

كَفَرُوا ثَمْ الْمَدِيدُونِ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبَّا يُشْرِخُونَ ٢٠ وَإِنْ يَرُوا كِسُفًا مِن السَّمَآء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْخُومٌ هَ فَدُرْهُمْ حَيْدُهُمْ وَإِنْ يَرْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونِ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ مَيْدُهُمْ فَيُدُهُمْ فَيُدُهُمْ مَيْدُ وَلِي يَعْمَوُنِ ٢٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ مَيْدًا وَلَا مُمْ يُنْصَرُونَ ٢٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ شَيْلًا وَلَا مُمْ يُنْصَرُونَ ٢٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ أَعْنُونَا وَسَيِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَلَيْهُمْ كَيْدُومِ تَقُومُ ٢٠ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ

# سورة النجر مسورة النجرية النجرية

مَكَيَة وهي اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى ٩ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ٥ عَلَّمَهُ شَدِيهُ ٱلْقُوَى ٩ دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ٧ وَهُو بِٱلْأُنْقِ ٱلْأُغْقِ ٱلْأَغْقِ ٱلْأَغْقِ ٱلْأَغْقِ ٱلْأَغْقِ الْأَقْقِ الْأَغْقِ الْأَغْقِ الْأَنْقِ الْأَنْقِ الْأَنْقِ الْأَنْقَ الْمَا كَذَبَ ٱلْفُوّادُ مَا رَأَى ١١ أَفَتُمَارُونَهُ مَا يَرَى ١١ وَلَقَى مَا أَوْحَى ١١ مَا كَذَبَ الْفُوّادُ مَا رَأَى ١١ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَى رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ١١ عِنْهَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهِى ١٥ عِنْهَ عَلَى مَا يَرَى ١١ إِنْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ١١ مَا وَلَعَ ٱلْمُنْتَهِى ١٥ عِنْهَ عَلَى مَا يَرَى ١١ إِنْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ١١ مَا رَاغَ ٱلْمُنْتَهِى ١٥ وَمَا طَعَى جَنَّهُ ٱلْمُنْوَى ١١ إِنْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ١١ مَا رَاغَ ٱلْمُنْتَقِى ٢٠ وَمَنَاةَ الشَّالِثَةَ ٱلْمُخْرَى ١١ أَلَكُمُ ٱلدَّكَو رَلَهُ ٱلْأَنْثَى ٢٠ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ٢٠ وَلَهُ الْأَنْثَى ٢٠ وَلَهُ اللَّنَ وَالْمُؤَى وَلَا اللَّنَ وَالْمُؤَى وَلَا اللَّنَ وَالْمُعُمْ مِنْ رَبِعِمُ مَا أَنْوَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ اللَّهُ عِلَى إِلَّ الطَّي وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِعِمُ اللَّهُ عَلَى إِلَا الطَّي وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِعِمُ اللّهُ الْمُعْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِعِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَا تَهُوى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ ١٩٤ وَكُمْ مِنْ رَبِعِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْولُ ١٩٤ وَكُمْ مِنْ رَبِعِمُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَحْمِ ٱلْمَسْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ ٩ يَوْمَ تَهُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْهُكَذِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ ثُمُّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَفَسِحْم مَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٩ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآةً عَلَيْكُمْ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١٩ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِمًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ عَكُلُ آمْرِيِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونَ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ عُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٩ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ١١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَغُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِدِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٥ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ الْمُ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ١٩٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ١٧ أَمْ عِنْكَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أُمْ فُمْ ٱلْبُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمْ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٦ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَانُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِمٌ أَوْ تَجْنُونَ ١٠٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلرَّبَعَ ٱلْعَقِيمَ ٢٢ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْ أَتَتْ عَلَيْدِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ وَف نَبُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين ٤٦ فَعَتَوْا عَنْ أَمْم رَبِّهِمْ فَأَخَذُتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَمُ فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٤٦ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٧ وَٱلسَّمَآء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ وسِعُونَ ١٦ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْهَاهِدُونَ ١٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينً ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونَ ٣٥ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ فُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ عَه فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ هه وَذَكِّحْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٧٥ مَا أُرِيكُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيكُ أَنْ يُطْعِبُونِ ٨٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَهُ لُونِ ١٠ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

# سورة الطور

مكية وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وْٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِي مَنْشُورٍ ع وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ه وَٱلسَّقْفِ

# سورة الذاريات

**经事形不存存存存 医不不不不不** 

م كية وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٢ فَٱلْحَامِلَاتِ وِقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۴ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّهَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ٩ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ١٠ فُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ١١ ٱلَّذِينَ فَمْ فِي غَبْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ فَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٩ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٩ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِنِينَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٢ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِعُونَ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٩ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِدِ فَجَآء بِعِجْلٍ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيعَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمَ أَيُّهَا ٱلْهُرْسَلُونَ ٣٣ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٦ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكَّنَا

جرع ٧

مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِك يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْس مَعْهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطآءك فَبْصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١٣ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ١٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِي جَعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٩ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٧ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولَ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَغُولُ هَلْ مِنْ مَرِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ١٦ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكِلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٦ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَن بِٱلْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٣ لَهُمْ مَا يَشَآرُ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٥٥ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ سَجِيصٍ ٣٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدٌ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَآصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّعُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ١٠ وَٱسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَان قَرِيبٍ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِي ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٣ إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرْ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٢٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ٥٠ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد

بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٧ يَهُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَهُوا قُلْ لَا تَهُنُّوا عَلَىَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ شَيْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِ ٱللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ بَطِيمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

# We have a consideration of the second of the

مُكَيَّةٌ وهي خَبُسُ واربعونَ آيةَ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَ وَالْفُرْآنِ الْعَجِيدِ اللَّهِ عَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْدِرْ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَانِرُونَ هَذَا مُنَا وَكُنّا تُوَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ رَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ه بَلْ كَذَّبُوا بِالْحُقِ لَبّا حَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِي الْ أَنْكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّبَآءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبّعُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِي الْ أَنْكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّبَآءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبّعُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِي الْ أَنْكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّبَآءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبّعَ الْعَلَيْقِ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ لا وَالْأَرْضَ مَكَدُّنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَنْنَا فِيها مِنْ كُلِّ وَمْ بَهِجٍ لا تَبْصِرَةً وَفِحْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ اللّهَ وَلَيْكُلُ عَبْدٍ مُنْكِلًا عَبْدِ مَنْ السّبَآءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَنْنَا فِيهِ جَنّاتٍ وَحَبّ الْخُصِيدِ الْ وَالنّحُلُ مِن السّبَآءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَنْنَا فِي جَنّاتٍ وَحَبّ الْخُصِيدِ الْوَلْمَ وَالنّحُلُ مِن السّبَآءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَنْنَا فِيهِ جَنّاتٍ وَحَبّ الْخُصِيدِ الْ وَالنّحُلَ مِن السّبَآءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَنْنَا فِيهِ جَنّاتٍ وَحَبّ الْخُصِيدِ الْوَالِقُولِكُ مَا لَوْطُ وَأَعْفِلَ الْوَلِ وَأَعْمَلُ الْفَيْلُونُ مِنْ فَيْعُ كُلُّ كَدَّبَ الرَّسُلُ فَحَقَّ وَعِيدِ اللّهُ الْوَلِ وَأَعْفِلُ الْفَيْفُ مِنْ فَلْهُ وَلَا لَمْ اللّهُ فِي لَيْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللّهُ مِنْ فَلْكُ مَا نُوسُوسُ فِدِ نَقْسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلّا لَكَيْدِ مِنْ خَلْلِ اللّهُ لَلْ فَلْ مَن كُولُ اللّهُ لَلْقَى اللّهُ لَقِيلًا مَا يُلْفِطُ مِنْ الْشِمَالِ قَعِيدُ اللّهُ اللّهُ مِنْ حَلْلِ اللّهُ لَوْلُ اللّهُ لَلْقَى اللّهُ لَلْقَى فَلِكَ مَا كُنْتَ سَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن فَلِكَ مَا كُنْتَ سَلِكُ مَا كُنْتَ مَلْكُولُ مِن اللّهُ الْفَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءُكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثير مِنَ ٱلأَمْمِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَائِكَ فَمُ ٱلرَّاشِدُونَ ، فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَيعْمَةً وِٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْر ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَّلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءً مِنْ نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَائِكَ هُمْ ٱلظَّالِمُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ كُمْ أَخِيدِ مَيْتًا فَكُرِهْتُهُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمً ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمْ خَبِيرْ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَكْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

1155

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ رَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْرَى وَكَانُوا أَحَقَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ رَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ رَسُولُهُ الرَّوُبِيا اللهِ اللهِ مَصَى اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّوُبِيا بِالْحُقِي لَتَدُخُلُنَّ الْمَعْجِمَ الْحُرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُرُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَمُقَلِمِ مُا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا وَعَلَا الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

# سورة الجرات

مدنية وهي ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَّي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ اللَّهِ أَوْلَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَا تَعْهَرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَبَهُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَا تَعْهُرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَبَهُمْ بَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ الْا تَعْمُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْمَتَحَى ٱللَّهُ تُعْلُونَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَبَرُوا حَتَّى يَعْلَونَ هُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعَلَونَ هُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعَلَونَ هُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعَلَونَ هُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعَلَيْهُ مِنْ وَرَآءَ ٱلْخُنْوَاتِ أَكْتُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءَ ٱلْخُنُواتِ أَكْتُومُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءَ ٱلْخُنْوَاتِ أَكْتُومُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

مَلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفُرُ لِمَنْ يَشَآ ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآ ، وَكَانِ ٱللَّهُ غَفُورا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْخَلَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يْرِيكُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ نَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْخُتَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَثُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤُتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٩ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٣٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِبرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَبَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرًا ٢٢ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٠ وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهَا تَعْبَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَآة مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَبُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْمِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْبَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

# سورة الفتح

مدنية وهي تسع وعشرون آية ويشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَقِّمَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٧ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنَشِّرًا وَنَذِيرًا ٩ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكُثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيْرُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَهَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٦ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزْيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٤ وَلَّهِ

أَثْفَالُهَا ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْتَكُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَوهُوا مَا نَزُّلُ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمْ ٱلْمَلَاثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٦ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْحُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحُبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُنَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ٩٠ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَا اللَّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآء وَإِنْ تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٩ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارْ مِنْ مَآءٍ غَيْمِ آسِنِ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْر لَكَةٍ لِلشَّارِيينَ ١٧ وَأَنْهَارْ مِنْ عَسَلٍ مُصَغَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءَ حَبِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَكَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءً أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٢٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضً يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ فَأَصَبُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٩ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب

٣ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ يِهُ عُجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَرُلِيَا اللهِ اللهِ اللهِ مَالِ مُبِينِ ٣٣ أَولُم يَرَوْا أَنْ ٱللَّهَ ٱلْذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْقِي بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْقِي بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلُّ مَنْ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ يُحْيِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### سورة محمل

صلعم مدنية وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَمُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّمَ وَهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّمَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ الله لَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللهَ اللهُ اللهُ

111

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُنِّ دَرَجَاتً مِمَّا عَبِلُوا وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ١٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢٣ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَكْجَلْتُمْ بِهِ رِبْحُ فِيهَا عَذَابْ أَلِيمْ ٢٠ ثُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِكَةً فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتِكَتُهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِذْ كَانُوا يَجْدَدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٢٩ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنَّ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا مَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا تَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

هَذَا أَرْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّى يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونِ ه وَإِذًا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْداً، وكَانُوا بِعِبَادِتِهِمْ كَافِرِينَ ٩ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُوِّقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مْبِينَ أَمْ يَقُولُونَ آئْتُوالُهُ قُلْ إِن آئْتَوَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَدِمًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٣ أُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِكَتَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْك وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ١٩ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْمِ أُنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا

# 

مَكَيَّةٌ وهي خَبْسُ وثَلْثُونَ آيَةٌ وَ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

﴿ احْمَ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱلتَّنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱلتَّنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

جزء ا

هَيْنًا وَلَا مَا ٱتَّكَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَمْ لَكُمْ ٱلْجَعْرَ لِتُجْرِى ٱلْفَلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ كَشُكُرُونَ ١١ وَتَحَمَّرَ لَكُمْ مَا فِي آلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ وْٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ١١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِدِ وَقَلْبِدِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةً فَهَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا آلكُنْيَا نَهُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا آلدَّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ خُبَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا آثُّتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ آلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٩ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٩ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ٣٩ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ٧٩ خَدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهِ ٱلْخُيمِ ٨٩ خُمُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِيمِ ٣٩ دُقْ إِنَّكَ سَوَآهِ ٱلْخُيمِ ٨٩ خُمُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِيمِ ٣٩ دُقْ إِنَّكَ أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَتِ مُقَامٍ أَمِينٍ ٩٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَتِ مُتَقَابِلِينَ ٩٠ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَ مُمْتَقَابِلِينَ ٩٥ لَا يَكُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجُيمِ مَتَقَابِلِينَ ٩٥ لَا يَكُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجُيمِ مِن وَتِكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّهَ يَسَرْفَاهُ بِلِسَافِكَ لَعَلَيْهُمْ مُرْتَقِبُونَ يَتَعَرُونَ ٩٥ فَآرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ يَتَعَرُونَ ٩٥ فَآرْتَقِبُونَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ يَتَعَلَى يَسَرِّفَاهُمْ عَذَابَ آلَهُمْ مُرْتَقِبُونَ يَتَمَا يَسَرِّفَاهُمْ عَذَابَ آلِكُهُمْ يَتَعَلَى مَنْ وَلِكَ هُو ٱلْقَوْزُ ٱلْعَطِيمُ ٨٥ فَإِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

### سورة الجاثية

مكِية وهي ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ الْآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ عَ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا عِرْأَقُونَ وَاللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُ تِلْكَ آيَاتُ لِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَالُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيُلْ آلِكِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيُلْ اللَّهِ تُتْلُوهَا عَلَيْكِ أَنَّاكِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ ثُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَقِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لَكُم يَعْدَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱلنِّعَدَهَا غُزُوا لَمُ لِمُ يَسْمَعُهَا فَبَشِوْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱلنِّعَدَهَا غُزُوا لَهُ مُعَمَّلُهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِمِنَ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِمِنَ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكُ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِمِنَ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

5 67

م رحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّمِيغُ الْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لِحْيِي وَيْمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَا يَكُمُ ٱلأُولِينَ م بَلْ ثُمُّ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٩ فَآرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآ، بِدُخانِ مُبِين ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبُّنَا ٱكْشِفٌ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكُرَى وَقَدْ جَآءِهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١١١ ثُمَّ تَولُّوا عَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ مَجْنُونً ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١١ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١١ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٩ وَإِنِّي عُذَتُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَكَ عَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُّلَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَٱثْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ١٣ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٩ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٨ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينً ٣٣ إِنَّ هَوُّلَآءِ لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأْثُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا عُجْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْبَعِينَ ١٩ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ "الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٥ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٩ وَمَّا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٤٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَكَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْنُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَى وَلَدُّ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٣ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاثُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيم ٱلْعَلِيمُ ٥٨ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَئِنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلآ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَأَصْغَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

# 

مَكِية وهي تسع وحمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

44

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ٣ فِيهَا يُغْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُغْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُغْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْدِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ فَلَمَّا جآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمُ مِنْهَا يَعْتَكُونَ ١٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَة إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذُنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ١٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا ثُمُ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِي أَنَلَا تُبْصِرُونَ اه أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ١٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٥ فَلَوْلَا أَنْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ عَه فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمَّا آسَفُونَا آنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَمًّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ فُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٥٩ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْدِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَآتَبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٦ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ حِثْنُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِلَّا ٱللَّاحِلَّةَ يَوْمَثِدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ١٠ أُدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِجَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

116

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٢٣ قُلْ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدِثُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٦ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهَ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلآ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِدِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٦ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٦ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُوْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٣٠ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءِنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُبْنَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٦ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَمْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَاسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

### سورة الزخرف

مكّية وهي تسع وثمانون آية

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٤ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ٱلذِّكْرَ صَغْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَؤُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّبَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَوْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٤ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورْ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٩ وَإِذَا بْشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَوَمَنْ يُنَشَّوُّ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ فُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٢ وَكَذَٰلِكَ مَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٣٩ وَلَمَن ٱنْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ امْ وَلَهَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٣ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ ٣٣ لَبًّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ١٩٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ ٤٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَا يَوْمَيْنِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٢٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَنَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرَج بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١٨ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٩٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً تَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْبًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٥ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيبَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

ممّا كَسَبُوا وهُو واعم بيهم والدين أمنوا وعبلوا الصّالحات في رَوْضاتِ الجنّات لَيْمْ مَا يَشَآوُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِك هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢٢ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُوزٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَحْجُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِمِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٩ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَرِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُجْرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْجَعْرِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِن ٱلرِّيَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٥ وَٱلَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِنَا مَا غَضِبُوا ثُمْ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

= 152

كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ۚ فَكُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْدِ أُنِيبُ ٩ فَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآءَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ۚ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِعِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١٦ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَخْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧ يَسْتَنْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ آلْفَصْلِ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِدِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

أَذَتْنَاهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنْهُ لَيَهُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ فَارَبَهُ وَلَيْنَ وَحَبُّ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْنَبِقَنَّ ٱلْذِينَ دَفَرُوا بَا عَبِلُوا وَلَنُدِيقَتْهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اه وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْانْسَانِ بَمَا عَبِلُوا وَلَنُدِيقَتْهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اه وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْانْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَكُو دُعَا عَرِيضٍ الله قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِتَّنَ هُوَ فِي شِقَاتٍ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِتَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخَقُ أُولَمْ مَنْ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُقُ أَولَمْ وَتَه بِرَبِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُقُ أَولَمْ وَيَهِ مِنْ لَقَاء يَكُولُ شَيْء مَنْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء يَحْفِيهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَبَهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطً

# سورة الشورى

مَكَيَّة وهي ثلث وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ اللهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٣ تَكَاهُ ٱلسَّمَوَاتُ يَمَنَظُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَمَنَظُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اللَّهُ مُو ٱلْمَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا اللّهُ كَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْضِينًا اللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْضِينًا لِللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْضِيلًا لِيُنْكَ عَرَبِينًا لِيُنْكَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْضِيلًا لِيُنْكَورَ أُمَّ ٱلْفُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ ٱلْجُنْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرَانَا عَرَبِينًا لِيُنْذِرَ أُمَّ ٱلْفُولِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ ٱلْخُيلِكُ أَمْوَى فَلَاهُمْ مِنْ وَلِي وَلَيْكُونَ يَكُولُ مَنْ مَلِي وَلَا لَكُولُ يُومِ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلَا تَعِيمِ وَلَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَهُو يُحْيِي وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ مُنْ يُشَاءً فِي رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيمٍ وَلَكُنُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَهُو يُحْيِي الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ وَلَا لَكُولُكُ وَلَا مَنْ نُولِكُ وَلُولُكُولُ وَلَوْمَ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلُولُولُ وَلِي الْمَالِمُ وَلَا لَاللّهُ عُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مَنْ لَكُولُ الْمَلِي وَلَا لَلْهُمْ مِنْ وَلِي وَلَا لَكُولُ عَلَيْهُمْ الْمَالِمُ وَلَا لَهُمْ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَكُولُ مُنَا لِللّهُ لِلْمُ لَا لَا لَهُمْ وَلَا لَلْمُ لِلْ لَكُولُ اللّهُ لِلَهُ مُ اللّهُ لِلْ اللّهُ لِلْ مُؤْلِلِكُ اللّهُ لَالْمُ لِلَهُ مُ اللّهُ لَا لَكُولُ اللّهُ الْعُولُ الْمَلِي الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ لَا لَيْلِي الللّهُ الْعَلِي لَا لَا لَكُولُ الللّهُ لِلْمُولِ ا

نَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ ٣٥ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلسَّهُسُ وَٱلْقَهَرُ لَا تَهْجُدُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَهَمِ وَٱهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٨ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَهُ يِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى ثُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكْدِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكِم لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٦ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٤٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآةً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ هُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٤٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ ١٠ إِلَيْدِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْبِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٨ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٤٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَامَ ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوْسٌ قَنُوطٌ ٥٠ وَلَئِنْ

جزء ه

ولَعِذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَبَى عَلَى ٱلْهُدَى تَأْخَذُتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَدَابِ ٱلْهُرِنِ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ ١١ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١١ وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَآ١ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَعُونَ ١١ حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَفَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ١١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٢٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّازْ مَثُوِّى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٦ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِبنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْغَوْا فِيدِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٩ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَنَجْزِيَّنَّهُمْ أَسْوَءَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢١ ذَلِك جَزَآء أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَخْتَ أَثْكَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٦ نَحْنُ أُولِيَا وَٰكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

### سورة فصلت



ا حَم تَنْزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩ وَقَالُوا غُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ۚ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُون ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْكَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآئِلينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثَّتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَهَآءً أَمْرَهَا وَزِيَّنَّا ٱلسَّهَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيجَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ ١٦ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ٣ إِذْ جَآءَتْهُمْ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادً فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا ثُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَعِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا

نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلَغُوا أَشُدُّدُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلَغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ فَإِذَا تَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تُرّ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِمَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ ذَلِكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٩ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمُّسَ مَثْوَى ٱلْبُتَكَبِّرِينَ ٧٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ ثُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٨ وَيُرِيكُمْ آيَاتِدِ فَأَيَّ آيَاتِ آللَّهِ تُنْكِرُونَ ١٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ ثُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٨ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِوُنَ ١٩٠ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٥٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

ٱلْعِبَادِ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٥ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا مَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَا اللَّهِ وَاللَّهُ فِي ضَلَالٍ عَهُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٧ فَآصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَجِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فَمْ بِبَالِغِيدِ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٩ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيدِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى ثُوُّفَكُونَ ١٥ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَّقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَكْمَهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

للعباد ٣٠ ويًا قَوْم إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الثَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُولُونَ مُدَّبرينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاهِ ٣٩ وَلَقَدْ جَآ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبَّلْ بِٱلْبَيِنَاتِ قَمَا رَلَّتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ ثُلُّتُمْ لَنَ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مِنْ هُو مُسْرِكً مُرْقَابٌ ٣٧ أُلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأُطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأُظُنَّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِك زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب ام وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِغُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٣ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوِةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةُ نَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ جَمْ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ وَ تَدْعُونَنِي الْأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِعِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ٤٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ فُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ٤٧ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَثُولُ لَكُمْ وَأُنْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوِّ ٱلْعَذَابِ ٤٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ اه قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ نَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ٢١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَقْضُونَ مِشَى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذُهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتٍ ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيًّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانِ مُبِينِ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذتُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْنُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

## سورة المؤمن

## مكّية وهى خمس وثمانون آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ عَافِي ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيرُ عَمَا لْجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ه كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَحْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَهْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ﴿ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَآغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَك وَنِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٨ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّآتِ وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِدْ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا آثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْنَتَيْنِ فَآعْتَرَفْنَا بِكُنُوبِنَا نَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١٦ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤُمِنُوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَلِيِّ ٱلْحَبِيمِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ رَيْنَزِلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٦ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ عُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٩ يَوْمَهُمْ

مَقَالِيهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولاَئِكَ مُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوتِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَكْرِةِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمَّ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓء بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآء وَتُضِى بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا فَتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٧ قِيلَ ٱلْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠ وَقَالُوا ٱلْحَهْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَقَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٧٥ وَتَرَى ٱلْمَلَائِكَة حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى مَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

عُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُمِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفْتَكُوا بِعِ مِنْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ٤٩ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَايَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَبُونَ اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَا مَنْ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُغْجِرِينَ ٣٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لَمَنْ يَشَآ ا وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مَه قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٩ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ آلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقُولَ نَفْشُ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٥ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْبُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ ٱلسَّوَءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٣ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ وَكِيلًا لَهُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَلْحَبُدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَءَ ٱلَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّنُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِدِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَنَوَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُمَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَيَحِلُّ عَلَيْدِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا فَيُهْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أُولُو كَانُوا لَا يَبْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ هُ عَلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ

جڑ ۽

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي عَذِهِ ٱلكُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسْعَةً إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُد اللَّه نَخْلَصا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْنُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ غُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلثَّار وَمِنْ تَخْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُخَرِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٠ أَنْهَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَنَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ١١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَّفْ مَبْنِيَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٢٢ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنَهَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٢٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَعُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٥ أَنَّهُنْ يَتَّقِى بِوَجْهِمِ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢١ فَأَذَا قَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ

### سورة الزمر

مَكِينَةً وهي خبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ٣ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِبًّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُحًانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِهُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِدُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِك قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ١١ أُمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَآءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

نَفَاد هُ عَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ ١٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِنَّسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ هَذَا فَلْيَذُوثُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّانَى ٨٥ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ٨٩ هَذَا فَوْجٌ مَقْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُهُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَردُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَعْلِ ٱلنَّارِ ١٥ قُلْ إِنَّهَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٧ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٩٧ قُلْ هُو نَبَأُ عَظِيمٌ ٩٥ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِنُونَ ١٠ إِنْ يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْهَلَآئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٧ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَغَخْتُ فِيدِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ١٣ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٣ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَهُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٨ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٨ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَتُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْمِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْنُجَّارِ ٢٨ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٩ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْبَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِابِ ٣٣ زُدُّوهَا عَلَى َّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّونِ وَٱلْأَعْنَانِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُوسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ١٥٥ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِةِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآ ۚ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْمِ حِسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٤٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ١٩ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٩ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ ﴿ فِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ وَ وَالْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ١٩ إِنَّا وَإِسْكَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٤٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٧ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَأَذْكُمْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٩ هَذَا ذِكْرُ وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٥٥ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٤٥ إِنَّ هَذَا لَرِزْفُنَا مَا لَهُ مِنْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَانِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَدَّابٌ عَ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِن عَدًا لَشَيْ عُجَابٌ ، وَأَنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن ٱمْشُوا وَٱصْبُرُوا عَلَى آلهَتُكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ١ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا ٱخْتِلَاتًى ٧ أَأْنُولَ عَلَيْدِ ٱلدِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَبًا يَذُونُوا عَذَابٍ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّاب ٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْذُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَائِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١٦ وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلَاءَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَانِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْرَ عَدْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّاتُ ١٩ وَشَكَدُنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَان بَعَى نَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءَ ٱلصِّرَاطِ ٢٢ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَكْجَةً وَلِيَ نَكْجَةٌ وَاحِدَةً نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْتَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا فُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٦ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ٢٥ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥٢ وَلَكَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٦ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُبُونَ هُ أَنَالًا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَكُفُونَ ١٥٩ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَيْدِ بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجِيمِ ١٩٤ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّانُّونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَجِّحُونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٩ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١٧٣ فَتَوَلَّ عَهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٥ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءً صَبَاجُ ٱلْمُنْكَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين ١٧١ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨٢ وَٱلْحَمْدُ للَّه رَبّ ٱلْعَالَمِينَ

# 

محّية وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْمِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاتٍ ٣ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرُ

١٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّولِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْخُسِنِينَ ١٠١ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاءَ ٱلْمُبِينُ ١٠٧ وَفَكَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ١٠١ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَلِك نَجْزى ٱلْنُحُسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِن ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْكَقَ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا نُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدٌ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَبَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١١ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا فَمْ ٱلْغَالِبِينَ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٢٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آيَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٧ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَكُفْضَرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْكُلْصِينَ ١٢٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٦ إِنْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ١٣٨ وَبِٱللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْكُونِ ١٦١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٩٢ فَٱلْتَقَمَّهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٣٣ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٣٦ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَا فَنَبَدْنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٤٩ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٤٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٨ فَآمَنُوا فَبَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٤٩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاثِكَةَ

نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٨ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ لِيثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةَ لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَيِمِ ٣٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٤ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَيمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَآءَهُمْ ضَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينَ ٣٧ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوجْ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠ وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٥ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١١ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٦ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ١٩ أَيْفَكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ١٥ فَهَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١٦ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ٩٣ قَالَ أَتَعْبُكُونَ مَا تَخْعِتُونَ ١٩٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ١٥٠ قَالُوا آبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَنْفُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ٨٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْ بَحُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي ٱفْعَلْ مَا ثُوُّمَ مَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين

هَ وَقَالُوا إِن عَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ١٩ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١١ أَوَآبَازُنَا ٱلْأُوّلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمُّ يَنْظُرُونِ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ١٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَيْمِ ٢٢ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٩ بَلْ هُمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَهِين ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُوِّمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ فَوْمًا طَاغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِثُونَ ٣١ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِنٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٦ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٥٣ وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمِ تَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٠ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقَى مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٢٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرْر مُتَقَابِلِينَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٥ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٤٩ لَا فِيهَا غَوْلً وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٤٧ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينً كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ١٩ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ ١٥ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ١٣٠ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءُ ٱلْحِيمِ عَمْ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هُ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٩٥ أَفَهَا فَحْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَنَلا يَشْكُرونَ ٢٠ وَكُوبُهُمْ وَمِنْهُا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ فَحُضَرُونَ ٢٠ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ بَهُ أَوْلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينْ يُعْلِمُونَ ٢٠ أَوْلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينْ يُعْلِمُونَ ٢٠ أَوْلَمْ مَنَ الْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينْ يُعْلِمُونَ ٢٠ أَوْلَمُ مَنْ عُلِم عَلَى مَنْ يُعْلِمُ ٢٠ أَلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُمَ وَاللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُمَ وَاللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجّانَ ٱلَّذِى عَلَقَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنَا أَمْونُهُ إِذَا أَرَانَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجّانَ ٱلَّذِى اللَّهُمُ مِنَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَانَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجّانَ ٱلَّذِى اللَّهُمُ مِنْ اللّهُ وَمُو الْكُونُ كُلِّ شَيْعُ وَإِلَيْهِ نُوجَعُونَ اللّهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجّانَ ٱلَّذِى اللّهِ عَنْ مِكُونُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجّانَ ٱلَّذِى اللّهُمْ مِنْ اللّهُ وَلُولُ لَهُ عُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱللّذِى اللّهُ عَنْ مَلَكُونُ عُلَاقًا مُؤْلُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱللّذِى فَاللَهُمْ مَلَى وَهُو اللّهُ عَنْ مَلْكُونُ عَلَى أَنْ يَعْفُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱللّهُ عَنْ مَلْكُونُ عَلَكُونَ عُلَى أَنْ يَعْفُونَ اللّهُ عَنْ مَلْكُونُ عُلَى أَنْ يَعْفُونَ اللّهُ عَنْ فَيكُونَ اللّهُ عَلَى أَنْ يَعْفِي اللّهُ عَلَى أَلَا اللّهُ عَلَى أَلُولُ اللّهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### سورة الصافات المالية الصافات موجود معجود معجود معجود المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية

مكُّنَّة وهي مائة واثنتان وثمانون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ صَفَّا ٢ فَالرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٣ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٩ إِنَّا إِلَهُكُمْ لَوَاحِدُ ٥ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ٩ إِنَّا رَيَّنَا لَوَاحِدُ ٥ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ٩ إِنَّا رَيَّنَا السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّ

اَتْغُوا مَا يَئِن أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَبُونَ ٢٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠٠ وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَبَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِين ١٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اه وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا لَهُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ١٥ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْبُرْسَلُونَ ٣٥ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا فُمْ جَمِيعٌ لَكَيْنَا نَحْضَرُونَ عَه فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥ إِنَّ أَحْكَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ٥٩ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِئُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاحِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٩ وَآمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ ١١ وَأَنِ آعُبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَقَدٌ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٩٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٥ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَهَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٧ وَلَوْ نَشَآءُ لَهَ سَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَبِنْهَا

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُهَنَّكُمْ وَلَيَهَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَآءً مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْهُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٢ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضَرِّ لَا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٣ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُون ٢٥ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ١٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا فَمْ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِونَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلُّ لَبًّا جَبِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْغُيُونِ ٣٥ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَبِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٠٠ لَا ٱلشَّبْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَهَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ١٦ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ١٣ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِدِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلا ثُمْ يُنْقَذُونَ عُم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ مَ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

جزء ٣

آلاً رض فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ آلدينَ مِن قبلهِمْ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لَيُعْبِرَهُ مِنْ شَيْءَ فِي آلسَبُواتِ وَلا فِي آلاًرْضِ إِنّهُ كَانَ عَلِيبًا قَديرًا عَهُ وَلوْ يُوَّاخِذُ آللّهُ آلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تُرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَائِةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى هَ \* فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ آللّهَ كَانَ يَعِبَادِهِ بَصِيرًا

#### سورة يس

محّية وهي ثلث وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يسَ وَالْقُرْآنِ ٱلْحُكِيمِ الْمُوْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَنْدِيلَ ٱلْعُرِينِ ٱلرَّحِيمِ ه لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا ٱنْدِرَ آبَآرُهُمْ فَهُمْ عَادِلُونَ الْمَقْدِيلَ ٱلْعُرِينِ ٱلرَّحِيمِ ه لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا ٱنْدِرَ آبَآرُهُمْ فَهُمْ عَادِلُونَ الْمَقْدُونَ الْمَوْمِنُونَ الْمَوْمَةُ وَهُمْ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

44

٢٨ وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ ١٦ وَقَالُوا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِك نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِّحًا غَيْمَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمْ ٱلنَّذِيرُ ٣٥ فَذُوقُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٧ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيكُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ نَلْبًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٩ آسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّتِيَّ ولا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّي إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّه تَبْدِيلًا ١٣ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا ١٣ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبُ فَرَاتَ سَآئِغُ شَرَانَهُ وَهَذَا مِلْخٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لحُمًّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلَّكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَسَخَّرَ الشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمِّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءُكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٧ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ١٩ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِبْلِهَا لَا يُخْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّهَا ثُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكِّي فَإِنَّهَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِدِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلظُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ١١ وَمَ يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءَ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِبُسْبِعِ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٢٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ٢٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَهَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ لِيُوَتِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّهُ غَفُورْ شَكُورْ

### سورة الملائكة

مُكُنَّة وهي خبس واربعون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا أَخْمَهُ لِلَّهِ فَاطِم ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُهْسِكَ لَهَا وَمَا يُهْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُفْكُمْ مِنَ ٱلسَّهَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ م رَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلً مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوِةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّء عَهَلِهِ فَرَآهُ حَسنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَكَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِك ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِم ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدً وَمَكُمْ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ حَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ وَمَا يَسْتَوى

وَهُوَ خَتْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَوُلاَهُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ ولِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلُ كَانُوا تَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ لَا يَبْلِكُ بَعْضُكُمْ لَبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٦ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرَّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَكْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ ٣٠ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ اللهِ عَنْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدُ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٢٨ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٤٩ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي رَإِنِ آهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِنْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ١٥ كَمَا قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُريبٍ

حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٢٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَخُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاخُ ٱلْعَلِيمُ ٢٩ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاقَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١٣ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَخُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْتُمُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاهُ كُمْ بِآلَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِك لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُظ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ

إِنْ نَشَأً نَفْسِفْ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآء إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدٌ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَتَدِّرْ فِي ٱلسَّوْدِ وْأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورَواحُهَا شَيْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ رَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٦ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِنْ تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَثُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَضَيْنَا عَلَيْدِ ٱلْمَوْتَ مَا دَأَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٦ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ في مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَبْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٩ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نُجَارِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١١ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ حَفِيظٌ ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيمِ ٢٦ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَنَيْنَ أَنْ يَحْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٧ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنِينَ وَآلْمُؤُمِنَاتِ

# 

مكّية وهى اربع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْهُ لَكُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ٣ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْرِلُ مِن ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا مِن ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ فَلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَتُكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُهُ وَلَا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحْبَمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُرَدِّقِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ وَلَا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحْبَمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ عَلِيَجْزِى ٱلْمُؤْمِقُ وَرَرْقَى مُبِينٍ عَلِيَجْزِى ٱلْمُؤْمِقُ وَرَرْقَى مُبْوِينِ عَلَيْكُمْ مَعْفِرَةً وَرَرْقَى مُبِينٍ عَلَيْكِرِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَاقِكَ لَهُمْ مَخَابُ مِنْ رَبِّقُ مُبِينٍ عَلَيْكُمْ مَعْفِرَةً وَرَرْقَى مُبِينٍ عَلَيْكُمْ مَعْفِرَةً وَرَرْقَى مُنْهُ وَمَا لَيْكُمْ لَكُولُ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجِّكَ هُو كَلَّقُومُ وَلَا الْكَالِمُ وَلَا اللَّهُ مُولِكُولُ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَبِّكَ مُنْ وَمَا الْعِلْمُ ٱلْفِي خَلْقِ جَدِيدٍ هُ أَنْتَوَى عَلَى وَيَهُمْ مِنَ ٱللّٰمَ عَلَى مُنْ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنَ ٱللّٰمَاتِ وَٱلشَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَالْبَعِيدِ هُ أَنْعَلَى مِن ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَالْمَعْمُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْقَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَعُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠ إِنْ ثُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا هُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في آنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَا ﴿ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَا ۚ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ١٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْعْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَثُتِّلُوا تَقْتِيلًا ١٦ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٩ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي أَلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٧ رَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

145

كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ٤٦ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَآئِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٩ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١٥ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّغُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِبْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ تُرْجِى مَنْ تَشَآء مِنْهُنَّ وَتُؤُوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِبَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٥ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أُعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبًا ٥٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى ١٩٤ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤِّذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه خِابٍ

ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣١ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا ٣٣ يَا نسَاء ٱلنَّبِي لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوةَ وَآتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُّهِبَ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ نَطْهِيرًا ٣٠ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْخِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٧ وَإِذْ تَغُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْدِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْدِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّةِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

Pr ">=

304

ٱلَّذِي يَعْصِبُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِيَّةً عَلَى ٱلْخَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ١١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِهَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ٢٦ وَلَمَّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ٢٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ٢٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدَّتِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٢٧ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْ ۚ قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيْرِةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَاء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

خَبِيرًا ٣ وَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٤ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجْلِ مِنْ قَلْبَيْن فِي جَرْفِهِ وَمَا جَعَلَ أُزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِينَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحُقّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي آلدِينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ ثُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩ أَلتَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوِّمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أَمَّهَانُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوذً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِمَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُلًا ١٩ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ ٱلْفِرَارْ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلْ مَنْ ذَا

أَعْيُن جَزَآ عِبَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَهَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَغُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَذِّبُونَ ١١ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُونَ ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢٩ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ٢٧ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُونُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُنُورِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا فَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

# 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ آتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى عَلِيمًا حَكِيمًا ٢ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

## سورة التجدة

مَحَيَّة وهي ثلثون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

32

ا الم تَثْرِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيدِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِدِ منْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ع يُكَتِرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّبَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْدِ فِي يَوْمٍ كَانَ سِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ و ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآهِ مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوًّا لا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُولِسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١٣ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَذُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥١ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَهَعًا وَمِهًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٢٩ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامً وَٱلْبَحْرُ يَهُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٢٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِةِ شَيْئًا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

السَّمَواتِ يعَيم عَمَدٍ تَرُونَهَا وَأَلَفَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِدٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ١٠ عَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْهَانُ لِآبْنِهِ وَعُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيمُ ١٦ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَتَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي تَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٩ يَا بُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأُمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَآصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا ثُصَعِّرٌ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَهْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ سُخْتَالٍ فَخُورِ ١١ وَٱقْصِدٌ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيمِ ١٩ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَبَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أُولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ الا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٢٦ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

الله وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنْ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ الْعَرْمُونَ هُ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا عُوقَالُ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يُؤْفَكُونَ الله وَقَالُ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَئِذٍ لَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَئِذٍ لَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَئِذٍ لَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَئِذٍ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَقَى وَلَا يَسْتَغْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَقَى وَلَا يَسْتَغْقَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## سورة لقمان

#### مَكْيَة وهي اربع وتلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحُكِيمِ الْهُوَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الْآلِدِينَ فَيْ الْلَّخِونَ الْقَالِينَ الْكَوْنِ الْلَّوْخِرَةِ الْمُ يُوتِنُونَ الْوَلْكِكُ عَلَى يَقْتَرِى لَهُوَ مُعْم بِٱلْآخِرَةِ الْمُ يُوتِنُونَ الْوَلْكِكُ عَلَى فَيْ يَشْتَرِى لَهُوْ مُعْمًى وَلَّالِينِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوْ مُعْمَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ اللهِ بِعَيْم عِلْم وَيَتَّخِذَهَا الْمُؤَوّا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ اللّهِ بِعَيْم عِلْم وَيَتَّخِذَهَا الْمُؤوّا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ اللّهِ بِعَيْم عِلْم وَيَتَّخِذَهَا اللّهِ بَعَيْم عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ فَ الْمُهِينَ اللّهِ بِعَنَامٍ وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ فَ الْمُهِينَ اللّهِ بَعْذَابٍ أَلِيمٍ اللّهِ إِلَّ ٱلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ فَذَانُ فَ أَذْنَاهُ وَقُولًا فَنَوْرُ الْمُولِينَ لِمُعْ مِكَالِي لَهُمْ فَكَالِي لَهُمْ فَكُنْ فَي اللّهِ مِعْذَابٍ أَلِيمٍ اللّهِ إِلَّ ٱللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ فَلَانُ وَلَا تُنْعِيم اللّهِ عَذَالٍ أَلْهِم اللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزِ ٱلْمُكِيمِ الْحَلِينَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزِ ٱلْمُكِيمِ الْحَيْنَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزِ ٱلْمُكِيمِ الْمُكِلِيمِ الللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَرِيزِ ٱلْمُكِيمِ الْمُنَالِيمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ حَقًا وَهُو آلْعَرِيزِ ٱلْمُكِيمِ الْمُعَلِيمِ الللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَرِيزِ ٱلْمُكِيمُ الْمَذَاتِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُعْمَطُونَ ٣١١ أُولِمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزِّقَ لِمَنَّ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أُمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَصُّوة تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ عَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلتَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ اللهِ فَأَتِمْ وَحْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْدِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَمْ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ هُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاحَ فَتُثِيمُ شَكَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّبَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِةِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ إِذَا فَمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ٤٩ فَٱنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ٥٠ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ١٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

نُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٦ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَابْتِغَآ وَٰكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٢٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٦ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضُ بِأَسْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٩ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يْعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءً تَخَافُونَهُمْ كَعِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْم عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٦ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَتْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا فُمْ

#### سورة الروم

#### مكّية وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ آلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الم غُلِيَتِ ٱلرُّومُ اللهُ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ اللهِ الم بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِنِ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م بِنَصْم ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ه وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلٍ مُسَبَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَكَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَآوُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٦ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَآءُ وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِنِ يَتَفَرَّفُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٩ فَسُجَّانَ ٱللَّهِ حِينَ نُنْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحَبْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ١١ يُغْرِجُ ٱلْحَتَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَتَى وَيُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

٥٠ وَيَسْتَكْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ١٠ يَشْغُرُونَ ١٠ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحْيِطَةً بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٩ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٧٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٨٥ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٩ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٣ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا آمِنًا وَيُتَّخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَدِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ١٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَبَّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمْعَ ٱلْخُسنينَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدٌ جَآءَهُمْ مُوسَى بَالْبَيْنَاتِ فَالْسَتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَبِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَٱلْحُقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَمْ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَدْشَآءِ وَٱلْمُنْكَر وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَتُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوُّلَآهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٤٧ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ٤٩ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينً وه أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

جزء ١١

١٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيم ٢٦ وَٱلَّذِين كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِدِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٦ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُّمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوطْ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٩ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَمَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٨ أَيْنَكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْثُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثَّتِينَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ١٦ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٣٣ وَلَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيَء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٣ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمِ ، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنْكَفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَّجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « وَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُهُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآء نَصْرُ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا فُمْ بِعَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٢ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَأَلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٦ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانًا وَتَغْلُقُونَ إِنَّمًا آلَّذِينَ تَعْبُدُونَ ا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعِيكُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَكَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِئُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيمٌ

ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِى قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٨ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٦ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا رَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٩٨ مَنْ جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ١٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ١٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

# العنكبوت ال

مكية وهي تسع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الم أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٣ وَلَقَدْ
 فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

ٱلْقِيَامَة مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ١٦ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيِّنَ شُرَكَا عَي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ رَبِّنا هَوُلا ۚ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٦٠ وقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَنْبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَنَسَآءَلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٨ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ ٱلْخِمَرَة سْبُحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْخَبْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخُكْم وَإِلَيْهِ ثُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآاً أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٧ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْو ﴿ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِنْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ١١ وَأَبْتَع فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ قَالَ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَك مِنْ فَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْتَمُ حَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

٣٩ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِثُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا شِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ٤٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٦ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٣٥ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ هُ أُولَائِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِهَا صَبَرُوا وَيَكْرَوُنَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِهَا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٥ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ٥٩ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآء وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٧ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينَ ٥٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَهَتَاعُ ٱلْحَيَوِةِ ٱلكُّنْيَا وَزِينَتْهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ

المار لعلكم بصطلون ١٠٠ بلما أباها نودي من شاطِي الواد الأيمن في الْبَقْعة ٱلمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلسِّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ ولا نَحَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أَسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ نَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْم سُو وَٱصْهُمْ إِلَيْكَ حَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلئِدِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافَ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٦ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَمْ مِنِّي لسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يُكَدِّبُونِ ١٥ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرِّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا ٱلْأُولِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ آلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ آلظَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلَأُ مَا عَلِيْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أُطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ وَجَعَلْنَاهُمْ أَدِّمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَضَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣٦ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ وَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا غُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوًّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِهَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْرَجَ فِي ٱلْهَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَثُرِيكُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيكُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَتْصَى ٱلْهَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْهَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ٢٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْمِ فَقِيرٌ ٢٥ فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآ ۚ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱشْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِكَ إِحْدَى آبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ جَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَبِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّهَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٢٩ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِمِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَدُوةٍ من

#### سورة القصص

مَكْيَةُ رَحْى ثَمَانِ وَثَمَانِونِ آيهُ بِسْمِ ٱللّٰهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيم

طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِي لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ ٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِن ٱلْمُفْسِدِينَ ع وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٩ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْبُوسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِيهِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاجِحُونَ ١٦ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٦ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ سُوسَى

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِي ٱلْمُبِينِ ١٣ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤِّمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٨ وَيَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًّا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ نُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَخْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَهُمُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْكُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَثْلُوَ ٱلْقُرْآنَ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٥ وَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبًّا تَعْبَلُونَ

من العامرين ١٥ وأمطرنا عَلَيْهِم مطرا فساء مطر المُنْذرين ١٠ قُلِ ٱلْحَمَّدُ للَّه وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنَّ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِدِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَحْجَة مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدلون ١٣ أَمْنَ جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ بَنِيَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ نِجِيبُ ٱلنَّمْطُرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ عَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ١٦ أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْهَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ و أُمَّنْ يَبْدَأُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُنُّكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٩٨ بَلِ أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَبُونَ ٩٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَآبَآوُنَا أَئِنًّا لَكُخْرَجُونَ ٧٠ لَقَدْ وْعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَا وَنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٧ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمًّا يَمْكُرُونَ ٣٧ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٢٩ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ١١ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْتَمَ ٱلَّذِي فَمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِدِ وَهُو

٣٩ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وإِنَّى عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْكَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمْ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٦ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٦ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ٤٠ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَهَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ وَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَأَسْلَمْتُ ٤٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمُّ فَرِيقَانِ يَغْتَصِبُونَ ٢٧ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٨ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْبَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِدِ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٩ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ ٥٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ من قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

جر ۲۰

يًا أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرَعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ الَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك في عِبَادِك ٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِن ٱلْغَآئِبِينَ ١١ لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَتْهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَان مْبِينِ ٢٦ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء ولَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَشْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٥ أَلَّا يَشْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨ إِنْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِنَي إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمْ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١٣ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وأَنْونِي مُسْلِمِينَ ٣٦ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَسْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا ثُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنْظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَنْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتْبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ ذَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبُلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

### سورة النيل

مكية وهي خمس وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طسَ تلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤُّنُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 4 يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَانُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْبُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓ ۚ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمٍ سُوَّ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِجْرٌ مُبِينٌ ١٦ وَجَكُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤَّمِنِينَ ١٩ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْبُبِينُ ١٧ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَاد ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَهَلَةً

MULLEUM 9

رْتِي أَعْلَمْ بِمَا نَعْمَلُونِ ١٨٩ فَكَدَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّكُ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٢ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَل بِهِ ٱلرُّوخُ ٱلْأُمِينَ ١٩٤ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِين ١٩٧ وإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُولِينَ ١٩٧ أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَآ، بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا نه مُوِّمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُوَّمِنُونَ بِهِ حَتْى يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا عَلْ نَحْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٥ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٠ ذِكْرَى وَمَا كُتَّا ظَالِمِينَ ١١٠ وَمَا تَنَوَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١٥٥ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٢١ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٢ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٢٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٣ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمْ ٱلْغَاوُونَ ١٢٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٢٢٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

١٥٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجَّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٥ قَالَ هَذِهِ نَاقَةً لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥٩ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وَإِنَّ رَبَّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوظً أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١٩٤ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٩ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينَ ١٧٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُغْسِرِينَ ١٨٦ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْبُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُولِينَ ١١٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٨ قَالَ مَنْفُونَ ١٠١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٨ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١١ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَآتَبْعَكَ آلْأَرْذَلُونَ ١١٢ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٩ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوخِ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَّنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُون ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١٢١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوّْمِنِينَ ١٣٢ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٣ كَذَّبَتْ عَادٌّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآةً عَلَيْنَا أَرْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَّبَتْ ثَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٢ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤١ وَزُرُوع وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُدْرَكُونَ ١٢ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٩٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ آضُرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٤ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيدِ وَقَوْمِدِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٠ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٥ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٩ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١٩ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٨ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٨ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينَ ١٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٦ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْنِي فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٨ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَبُرَّزَتِ ٱلْجَيِمُ لِلْغَاوِينَ ١٦ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ١٩٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمّْ وَٱلْغَاوُونَ ١٥ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٧ تَأَلِلَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩١ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْنُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَا لَمَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَديقٍ حَمِيمٍ ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجَ أَلا

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاتَكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٩ قَال إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَجُنُونً ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ وَمَا نَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَئِن ٱتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِن ٱلْمَشْجُونِينَ ٢٩ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْء مُبِينِ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِحَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِةِ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٥ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ٣٧ فَجُبِعَ ٱلسَّكَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْنُمْ مُخْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا فُمُ ٱلْغَالِبِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ١٦ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٢ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَنْقُوا مَا أَنْنُمْ مُلْقُونَ ٤٣ فَأَنْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ١٠٤ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَف مَا يَأْفِكُونَ ١٥ فَأَلْقَى آلسَّكَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٠ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ٨٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْبَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٥ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِمَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿ وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ مِهُ إِنَّ هَوُلآ الشَّرْدِمَةُ قَلِيلُونَ ٥٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٩ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٧٥ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٥ وَكُنُورٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَٰكِ وَأُوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

حَسْنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآرُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

#### سورة الشعرآء

مُكَيِّة وهي مائتان وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١٢ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلَقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَآذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ٥١ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَعَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢١ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا نَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وصِيْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٧ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَتْفَعْهُمْ ولَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّه طَهِيرًا ٨٥ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآَّهُ أَنْ يَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَتَّى ٱلَّذِى لَا يَهُوتُ وَسَبِّحُ بِحَهْدِةِ وَكَفَى بِعِ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلْ به خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱشْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَّ مُخذ لَمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَمَهَا سِرَاجًا وَتَمَوّا مُنِيرًا ٣٣ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكِّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ شَجَّدا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٩٨ وَٱلَّذِينَ لَا يَكْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٧٢ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٣ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا تُرَّةً أَعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَآئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ١٩ خَالِدِينَ فِيهَا

96

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٥ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى حَهَنَّمَ أُولَائِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا آذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ نُوحِ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ وَعَادًا وَثَمُونَ وَأَهْجَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا نَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبُّونَا تَتْبِيرًا ٣٢ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَمُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٤٩ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ فَمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ فَمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلِّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّهْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۴۸ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٤٩ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآءِ مَآءً طَهُورًا اه لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٥ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٥ فَلَا نُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِعِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدْتُ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُرًا صَحُورًا ١٥ وَهُوَ

﴿ ٢٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْهَلَائِكَةُ أَوْ وَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتُوا عُنُوًّا كَبِيرًا ٣٠ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْهَلَائِكَةُ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ جِبْرًا تَجْهُورًا ٢٥ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَنْتُورًا ٣١ أَخْتَابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَنْتُورًا ٣١ أَخْتَابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٢٨ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّبَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُولَ ٱلْمُلَاثِكَةُ تَنْزِيلًا ٢٨ أَلْمُلْكُ مَقِيلًا ٢٨ أَلْمُلْكُ مَقِيلًا ٢٨ وَيَوْمَ يَعَضُّ مَقِيلًا ٢٨ وَيَوْمَ يَعْفُلُ يَوْمَ يَعْفُلُ مَلَى الْمُلَاثِكَةُ عَلَيْرِيلًا ٣٠ وَيَوْمَ يَعْفُلُ الْمُلَالِمُ عَلَى يَكَيْعٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلْخَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ لَنَانِي كَمْ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٢٠ وَيَوْمَ يَعْضُ الطَّالِمُ عَلَى يَكَيْعٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلثَّيْفِي عَنِ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ يَا وَيُلْتَى وَكُنَى لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ٣١ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّحْمِ بَعْدَ إِذْ جَآءنِي وَكَانَ ٱلشَّيْفِ عَنِ ٱلدِّحْمِ بَعْدَ إِذْ جَآءنِي وَكَانَ ٱلشَيْطَانُ لِلْائِشَانِ خَذُولًا ٣١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَا رَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَخْذُوا فَكُولُ عَلَى اللَّهُ مِنَ ٱلْفُرْآنَ مَحْهُورًا ٣٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُواً مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى هَذَا ٱلْفُرْآنَ مَحْجُورًا ٣٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُواً مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى هَذَا ٱلْفُرْآنَ مَحْجُورًا ٣٣ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُواً مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى وَلَا الْمُلْلِكَ بَيْنِ عَدُواً مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى وَلَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ مَالِكُولُ لَا لِكُلُولُ لَا لِكُلُولُ لَعْمُ وَلًا لِلْكُولُ لَكُولُكُ وَلَلُكُ وَلَالِكُولُ لَكُولُ لَتُ مَعْ الْمُسُولُ مِنَ الْخُومِينَ وَكُولُ لَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَالِكُ وَلِلْكُولُ لَا عَلَى الْفُرْلُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُكُ عَلْلُكُولُ لَيْتُولُ لَعْمُولُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُولُ لَا عَلَيْلُكُولُ لَلْكُولُ لَل

19= ===

5 47

70 154

- 103

#### سورة الفرقان

مكّية وهي سبع وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٣ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ٣ وَٱتَّكَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ هَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ عَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَقْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْقًا وَلَا عَنْمَا إِلَّا إِنْكَ ٱنْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا هَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكَ ٱنْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ تَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَآوًا ظُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ آكَتُنَهَا عَلَيْهِ وَمُ أَخُرُونَ فَقَدْ جَآوًا ظُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ آكُتَنَهَا عَلَيْهِ وَمُونَ الْعَنْمُ السِّمَ فِي ٱلشَّمَواتِ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٧ فَلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّمَ فِي ٱلسَّمَواتِ فَهُورًا وَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلسَّمَواتِ وَلَا أَنْوَلَ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَنْوَلَ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَنْوَلَ الْمَالِمُونَ إِنْ تَتَعْمِقُ وَلَا السَّمَواتِ لَوْلًا أَنْولَ الْمُؤْلِقُ وَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ٩ أَنْ يُلْقَى وَاللَّهُ عَلَى مَعْلُوا اللَّهُ الْمَرْفِي الْمُونَ إِنْ تَتَعْمِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ لِكُونَ الْمُولِ يَأَكُونَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّولُ الْمُؤْلِ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

دِينَهُمْ الْدِي ٱرْتَضَى لَهُم ولَيْبَدَّلْنَهُمْ مِنْ بعْد خَوْنِهِمْ أَمّْنَا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاتِكَ فَمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَبُونَ ٥٩ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِين كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِنَّسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِين آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلَمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ ٱلْغَجْمِ وَحِينَ قَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهٰنّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٥ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْمَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُريضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نَيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٣ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَسْ جَامِعِ لَمْ يَثْعَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّخُ لَهُ مَنْ فِي ٱلشَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْمُ صَانَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ۴٢ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّل مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ وَ ۖ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقً مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْدِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ آرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ آللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ فُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ اه وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْعِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١٥ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُيِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُيِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

294

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاء ولا يَضْرِبْن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٢ وَأَنْكِخُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآ، يُغْنِهِمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أُرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبْ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازٌ نُوزٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمْ ٣٩ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْبُهُ يُسَبِّخُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلْآصَالِ ٣٧ رِجَالً لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمْ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْم حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٩٠ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِجِبِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِدِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِدِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

+303

3/12

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلُولا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغَدْشَاء وَٱلْمُنْكُم وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُونُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْغَمُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِمَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذٍ يُوَقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَلْخَبِيثَاتُ لِلْغَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْغَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ رَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَّرِبْنَ بِخُبُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآتِهِنَّ أَوْ آبَآء بُغُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِ لَا يُعْولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِ لَيْ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِ لَيْ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِ لَيْ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِ لَيْ إِلَّهُ لِلَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَ بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

1/2/1008

Buch

ا الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَّةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْنَة فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدُ عداتَهُمَا طَأَنِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلْزَانِي لَا يَنْكِعُ إِلَّا زَانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَة وَالزّانِية لا يَنْكِمُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُون الْنُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآ، فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِين جَلْدَة ولا تَقْبَلُوا لَغُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ فُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَاصَّكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآ؛ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَأَخْامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَيَدْرَوُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٦ لَوْلًا إِنْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِنْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلَا جَآوًا عَلَيْه بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ثُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ا وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَغُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْكَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِنْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُجُانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِدِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

١٠٢ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَجْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِذِ وَلَا يَتَسَآءُلُونَ ١٠٠ فَهَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ هُمْ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْخُونَ ١٠٧ أَلَمْ تَكُنَّ آيَاتِي ثُنَّكَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوُّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون اللهِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١٢ فَٱتَّخَذَتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَعْكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١٠ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَٱسْأَلِ ٱلْعَادِّينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَنَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِمْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ

## 

مدنية وهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَنَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اتَّمَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآ اهُمْ لَقَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١٥ وَإِنَّكَ لَتَدُّعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِبْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَكُبُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا عُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأً لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِكَةَ قَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْدِ تُحْشَرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣ مَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَهَبْعُوثُونَ ٥٨ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٨٩ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٧ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٩٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ ١٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْجَرُونَ ١٩ بَلْ أَتَنْنَاهُمْ بِٱلْحُقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٣ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبَّا يَصِفُونَ ١٦ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ١٥ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَتِي مَا يُوعَدُونَ ٩٩ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُونُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ تُرُونًا آخَرِينَ ١٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْوَا كُلَّهَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُوِّمِنُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِين ١٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٩ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُهَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ٥٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٩ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٧ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ ثُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١٣ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ١٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ١٥ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَنْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالً مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا فُمْ يَخْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا ثُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٧ أَمْ يَقُولُونَ بِعِ جِنَّةً بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١٣ وَلَو

تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَا، تَتْبُتُ بِٱلدُّمْنِ رَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ رَإِنَّ لَكُمْ فِي الانعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا في نُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ومِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٣ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِدِ فَقَالَ يَا تَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَدٍ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآ اللَّهُ الْأَنْوَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأُولِينَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْدِ أَنِ آصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٦ وَقَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ ٥٥ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ نَخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا نَبُوتُ وَنَعْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ آنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٣ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيْصْدِحُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا

جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ آلدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ آلْبُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى آلنَّاسِ فَأَقِيمُوا آلصَّلُوةَ وَآثُوا آلزَّكُوةَ وَآعُتَصِمُوا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى آلنَّاسِ فَأَقِيمُوا آلصَّلُوةَ وَآثُوا آلزَّكُوةَ وَآعُتَصِمُوا بِآللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ آلْبَوْلَى وَنِعْمَ آلنَّصِيمُ

## مرة المؤمنيين مريد المؤمنيين مريد المؤمنيين مريد المؤمنيين مريد المؤمنيين مريد المؤمنيين مريد المؤمنيين المراد

مَّ هُمُّ مُّ مِكْنِة وهي مائة وثبان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ هُوْ فَي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُوْ فِي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُوْ فَي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُوْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُوْ لَكُوْرِجِهِمْ حَافِطُونَ ١ إِلَّا عَلَى أَزْرَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لَهُورِجِهِمْ حَافِطُونَ ١ إِلَّا عَلَى أَزْرَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ٧ فَمَنِ آبْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُو آلْعَادُونَ ١ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١ وَالَّذِينَ هُمْ الْمُوارِقِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَاثِكَ هُو آلْوَارِثُونَ ١ أَولَاثُونَ هُو وَالَّذِينَ مَنْ الْوَلِكُونَ ١ أَلْوَلَوْنَ ١ أَولَاثُونَ هُو الْوَلَاثُونَ ١ أَلْوَلُونُونَ ١ أَلْوَلُونُونَ ١ أَلْوَلُونَ الْوَلَاثُونَ عُلْمَا اللَّوْمُونَ عَلَى مَلَواتِهِمْ يُحَافِقُونَ الْوَلَاثُونَ هُو اللَّوْمُونَ ١ أَلْوَلُونَ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلَاقُونَ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ ١ أَلْوَلُونَ ١ أَلْفُونَ عَلَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْفُطْفَةَ عَلَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعُطَامَ لَحُمُّ الْمُلْفَعُ عَلَيْهُ عَلَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعُطَامَ لَكُمُ اللَّهُ أَلْفُونَ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُسْفَعَةُ عَطَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعُطَامَ لَكُمْ بَعْدَ عَلَقُونَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ ١ أَلُولُونَ ١ أَلْقَيْلُونَ عَلَى الْمُؤْتُونَ ١ أَلْقَلُونُ وَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُ الْعُلُونَ ١ أَلْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُونُ وَلِكُمُ وَلِهُ الْفُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ وَالْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ ١ وَلَكُمْ وَلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْ

جزء ١١

بِأَنَّ اللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهِ إليَّهِ النَّهَارِ فِي ٱللَّذِلِ وَأَنْ ٱللَّهُ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ آللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَمُصْجِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ وإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٩٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض وْٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِهِ وِيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُكُ رَحِيمٌ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمُّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْمِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ٩٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ أَللَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ ف كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمِ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ثُلُ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْبَصِيمُ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلً فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ١٣ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكُعُوا وَٱسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَنْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

82

نَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَحْجَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ جُم فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْم مُعَطَّلَةٍ وَقَصْم مَشِيدٍ وَمُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانً يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٤٩ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيمُ ٤٦ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٤٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥٠ وَأَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلْجِيمِ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَهَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْشَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلَى مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَه وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هُ أَلْمُلْكُ يَوْمَئِنٍ لِلَّهِ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدُّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ فَتِلُوا أَوْ مَاثُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ آللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١٥ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ 9 ذَلَك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ ذَلِك

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا واطعموا البائس الفقير ٣٠ فم ليقضوا تفقهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الْعَتِيقِ ٣١ ذلِك وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه وأُحِلُّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَآجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَان وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلرُّورِ ٣٢ حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْوى بِدِ ٱلرِّيخ في مَكَان سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٨ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ تَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهْ وْاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِمِ ٱلْمُغْبِتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ الْمُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِم ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكُ سَحِّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَانِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ١٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ المُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا آسْمُ آللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ آللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ١٦ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

160

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُو لَهَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِدِ لبِئْسَ ٱلْهَوْلَى وَلبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ هَا مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلَّ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٦ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْكُبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهُجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١٩ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٢٠ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُولِسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ ١١ يُصْهَرُ بِعِ مَا في بْطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٢٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُونُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٦ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَبِيدِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآ، ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وطَهِرٌ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَائِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلرُّجُودِ ١٦ وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ

سورة الج

# محَية رهى ثبان وسبعون آية بشم الله الرّحيم الله الرّحيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَلَّوَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرُونهَا نَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وتَرَى ٱلنَّاسَ سْكَارَى وَمَا فُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ه يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍ ثُمْ مِنْ مُضْعَةٍ نُخَلَّقَةٍ وَغَيْم نُخَلَّقَةٍ لِنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُهُمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْلًا وتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْهَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج ٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في ٱلْغُبُور ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَابِ مُنِيمِ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَٰلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأْنَّ بِدِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ آنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرَ آلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُو

رَاجِعُونَ ١٩٠ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا غُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ٩٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْد ٱلْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوُّلَا آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِكُونَ ١٠٣ لَا يَخْزُنْهُمْ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَائِكَة هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّكِي أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا نَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآهِ وَإِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ١١١ قَالَ رَبِّ ٱخْكُمْ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

وَاتِنَا ۚ ٱلرِّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَاسِقِينَ ٥٥ وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنْهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَأَشْجَيْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ آلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيدٍ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ١٩ فَفَهَّ بْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ١٨ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ١٣ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتِي مَسَّنِيَ ٱلثُّتُ وَأَنْتُ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبّْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْبَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ٥٥ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٨ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُجَّانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنًا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٠ وَزَكُرِيَّآءَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٩٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَغُخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٣ إِنَّ هَذِهِ أُمَّنُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَآعْبُدُونِ ١٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وضِيَآءَ وَذِكُوا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنْزِلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ عَمْ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ هُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٥٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ١٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهْنَّ وأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٥ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ٥٩ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١١ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُوْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٤ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٥ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَا ۚ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرَّفُوهُ وَأَنْصُرُوا ٱلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَفَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْ عَقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُود

ٱلرَّحْمَنُ وِلِدًا شُبْحَانَهُ مَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ١٩ إِلَّا لِمَن ارسى وغم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِد فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ١٦ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَمَا رَتْقًا فَقَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءُ فَلَّ شَيْءً حَي أَنَالَا يُومِنُونَ ٣٣ وجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لِعَلَّيْمٌ يَيْتَذُونَ ٣٣ وجَعَلْنَا ٱلسَّمَآ، سَقْفًا تَحْفُوظًا وهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمْ كُلُّ في قَلْكِ يَسْبَحُونَ ٣٥ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكُ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتْ فَهُمْ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا نْرَجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَدُكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ ثُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَهْجِلُونِ ٣٦ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وْجُوهِمْ ٱلنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٤٣ وَلَقَدِ آسْتُهْزِيٌّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ فِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكْلَوُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلْ ثُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ عَمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا فَمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ وَهُ بَلْ مَتَعْنَا هَأُولَا وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ ٱلْغَالِبُونَ ٤٩ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَكْحَةٌ مِنْ عَذَابِ

97

1764

ذَكُر مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْثُونَ ٱلجَّحْرَ وَأَنْتُمْ نُبْصِرُونَ ع قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ آفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَة كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا فُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١٣ لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ نْسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا لَا تَّغَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِبَّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١١ أَمِ ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُمُّ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبِّكَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَمَّ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ

منها جبيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْصِ عَدُوْ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّي هُدِّي اللَّهُ وَمَنِي ٱتَّبَعَ هٰكَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ نَصِيرًا ١٣٩ قَالَ كَذَٰلِكُ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١١١ وَكَذَلِكُ نُجْرِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَدَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١٢٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلنُّهَى ١٢٩ وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكُ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١٣٠ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهُ ٱللَّيْلِ فَسَبِّخْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَعْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْنُي رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأَمْرٌ أَهْلَك بِٱلصَّلوةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلعُّحْفِ ٱلْأُولَى ٣٠ وَلَوْ أَتَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّضْ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَبُونَ مَنْ أَضْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَى

## سورة الانبيآء

مُكَيَّةٌ وهي مَائِّةٌ واثنتا عَشَرة آيةً وَلَيْتُ الرَّحِيمِ

ا ﷺ إِثْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

جزء ١١

30 TI

عَاكِفًا لَنْعَرَّفَتَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَّهُ فِي ٱلَّيْمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْ عِلْمًا ٩٩ كَذَٰلِكَ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكُ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرُها قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوجًا ولَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِنْ يَتَّبِغُونَ ٱلدَّاعِيَ لا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْرَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَالا يَخَافُ ظُلْبًا وَلَا هَضْمًا ١١٢ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّغُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحُقُّ وَلَا تَكْجُلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١١ وَلَقَدٌ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدٌ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱللهُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَو فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْلٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلا مِنْهَا نَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق ٱلْجُنَّةِ وَعَضَى آدَمْ رَبَّهُ فَغَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهمطا

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ أَسْمِ بِعِبَادِي فَأَضَّرِبٌ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسًا ٨٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١٨ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ من عَدْوِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوى ١٣ كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضْبِي وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ١١٠ وَإِنِّي لَغَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَكَى ٥٨ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولاً عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٧ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِي ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ١٩ قَالَ بَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّتُمْ أَنْ يُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي ١٠ قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُبِّلْنَا أُوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ الِهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٢ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُونِي وأَطِيعُوا أَمْرِي ٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ١٤ قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن أَفَعَصَيْتَ أَمْرى ٥٠ قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُدُ بِلِحُيْتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ نَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَذتُّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ٩٧ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَأَنْظُمْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

لِأُولِي ٱلنُّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ٥٩ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِجْرِكَ يَا مُوسَى ٩٠ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِجْمٍ مِثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَاتًا سُوِّى ١١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ فَحَمَّى ١٣ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُرسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُشْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ وقَدْ خَابَ مَن ٱغْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٩٦ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَى ٩٧ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱكْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْلَجَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُفْلِخُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ شَجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٢٥ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلرَّجْمَ فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُوْثَرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْدِ مِنَ ٱلجِّكْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَهُوتُ فِبِهَا وَلَا يَخْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ١١ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآ؛ مَن تَرَكَّى ١٩ وَلَقَدْ

الْأُولَى ٣٣ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرِ سُوَّ آيَةٌ أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٥ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٠ قَالَ رَبِّ اَشْرَجْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يفَقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَآجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣١ آشْدُدُ بِه أَزْرِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أُمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَدْكُرَكَ كَثِيرًا ٥٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمْ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَبَّةً مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَبْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَنْ أَكُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٦ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَدَرِ يَا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِذْهَبْ أَنْتَ رَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي هُ إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٢٩ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَدَكَّمُ أَوْ يَخْشَى ٣٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ١٩ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْبَعُ وَأَرَى ١٩ فَأْتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَا تُعَدِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْ ﴿ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مِه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٥ كُلُوا وَأَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

101

وه وَكُلُّهُمْ آتِيهِ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ٩٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّمَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ مَيَّعُمُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ٩٧ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّمَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُكًا ٨٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَّ نُحسُ مِنْهُمْ مِنْ أَدُونٍ هَلَّ نُحسُ مِنْهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَّ نُحسُ مِنْهُمْ مِنْ أَدُونٍ هَلَّ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَّ نُحسُ مِنْهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ وَلُونٍ اللّهُ اللّهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَا لَكُولُ اللّهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَا لُكُلّالًا اللّهُ اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَا لُكُلّالًا اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ اللّهُمْ اللّهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ قَرْنٍ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ مِنْ قَرْنِ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ الللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهِمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ

## يه وه مواده المعالم ال

مكّية وهي مائة وخمس وثلثون آية بِسْم آللّهِ آلرَّحْبَنِ آلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْآنِ لِتَشْقَى الْمَا لَا تَدْكُورُةً لِمَنْ يَغْشَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَى ه لَهُ مِنْ خَلْقَ ٱلْقُرْشِ وَالسَّبَوَاتِ ٱلْعُلَى الْعَرْشِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ه لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى الْ وَإِنْ تَحْهَرُ بَالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى الْمَلْهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَا ٱلْمُنْ اللَّسْمَةِ وَالْمُعْوِلِ فَإِنَّهُ مِنْهَا بِقَبَسِ الْوَلَّ وَأَى نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِي آنَسْتُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱللَّسْمَا الْمُسْتَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَئِذًا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوْلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبُّلْ وَلَمْ يَلُا شَيًّا ١٩ فَوَرَبِّكُ لِتَحْشُرَتْفِيم والشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَّهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١١ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا عِلِيًا ١٧ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا ١٣ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوًّا وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ بِدِيًّا ١٥ وَكُمْ أَهْلَكُنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ٢٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَهْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٧ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَهُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفْ جُنْدًا ٧٨ ويَرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك نَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١١ أُطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْبَنِ عَهْدًا ١٦ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١٣ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُّدًا ١٩٠ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ١٥ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ١١ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْبُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا ١٩ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ١٦ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٩٣ أَنْ دَعَوْا لِلرِّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَ عَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٢٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٥ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهَجُرْنِي مَلِيًّا ١٩ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِي لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَبًّا آعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْ عَقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٥ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٥ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا عَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٩ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٧ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِتَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرِّيَّة إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَا إِذَا ثُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَى خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١٢ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٦ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقيًّا ١٥ ومَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٩ رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

١٩ قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ولَمْ أَكْ بَعِيًّا ١١ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ غُلامٌ وَلَمْ عَتَنَّ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أُمْرًا مَقْضِيًّا ٢٣ لَحَمَلَتُهُ فَٱتْتَبَدَّتْ يهِ مَكَانًا قَصِيًّا ١٣٠ فَأَجُآءِهَا ٱلْكَفَاضُ إِلَى جِدُّعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ فَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّك تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبا جَنيًّا ٢٩ فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أُحَدًّا ٢٧ فَقُولِي إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ عَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٩ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرًا سَوْء وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمْ مَنْ كَانَ في ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٣ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٥ ذَلِكَ عِيسَى آنْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٠٠ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِنْ تُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٦ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِإِنَّهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا عِمْ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

- Dall

وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً

### سورة مريم

مكية وهي ثمان وتسعون آية بشم اللّه الرّحيم الرّحيم

عَمِيمَ خُسَنًا ١٩ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّعِ فَيُعَذِّبُهُ عدايا نكرا ١٨ وأمَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا نطَلْعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَلِكُ وَقَدْ أَحَطُّنَا بِمَا لَكَيْعِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَنْتَهُمْ سَدًّا ١٩٠ قَالَ مَا مَكَّتِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٥ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ آنْ كُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَال آتُونِي أُفْرِغٌ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٩ فَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٥ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ٩٩ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لِلْكَانِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيغُونَ سَبْعًا ١٠٢ أَنَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْتَدْنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًّا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٤ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِمِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَالَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّغَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خَبْرا ٩٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَال فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ ﴿ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكِّرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٢ قَالَ لا ثُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۞ تَالَ أَلَمْ أَثْلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥٥ قَالَ إِنَّ لَكُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥٥ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ ۚ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ٢٩ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَأَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْمِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٩ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا مَ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلَغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْدِ صَبْرًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ ثُلَّ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا ١٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّهْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْن حَمِثَة وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ١٥ قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَوْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

7

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِبَآء مِنْ دُونِي وَفُمْ لَكُمْ عَدُو بِنُسُ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدَتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمُوات وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينِ عَضُدًا ٥٠ ويوْم يَقُولُ نَادُوا شُرِّكَ آلِذِينَ زَعَبْتُمْ فَكَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَرْبِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصْرِفًا ١٥ ولَقَدٌ صَوَّفْنا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانِ اكْتُرَ شَيْء جَدَلًا ١٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا عه ومَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوًّا هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنْ ذُكِيَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى غُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ٥٩ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى نَلَنْ يَهْنَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكَتَّلَ لَهُمْ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٨٥ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَجُ حَتَّى أَبْلُغَ عَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا خُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ٩٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيْنَا إِلَى ٱلعَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ١٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ١٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا وَ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَنَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْتَمُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وهُو ظَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٣ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا ٣٧ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَمًا ٣٨ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠٠ وَأُحِيطَ بِثَهَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشُرِكُ بِرَبِّي أَحَمًّا ١٩ ولَمْ تَكُنَّ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٣ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقّ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُقْتَدِرًا ﴿ أَلْبَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةً ٱلْخَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا هُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٤٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبُّكَ صَقًّا لَقَدٌ جِنْتُنُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَيْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُوعِدا ۴۷ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه ويفُولُونَ يَا ويْلْتَنَا مَال هَذَا أَلْكِتَابٍ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٨ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَاثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ وَ عَذُوا

ا إِنَّهُمْ إِنْ يَظَّهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُنُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَنَدًا ١٠ وَكَذَلِكُ أَعْتُرِنَا عَلَيْهِمَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِذَ يَتَنَارَغُونَ بَيْنَهُمَ أَمْرِهُمْ فَقَالُوا أَبِّنُوا عَلَيْهِمْ بُنِّيانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أُمْرِعِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَا يُحِدُا ١١ سيفولون ثَلَنَة رَابِعْهُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْسَة سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْب وِيمُولُونَ سَبْعَةً وَتَامِنُهُمْ كَلُّبُهُمْ قُلَّ رَبِّي أَعْلَمْ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلِيلً ١١ قلا ثَمَار فِيهِمْ إلَّا مِرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٣ ولا عُولَى لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَأَذْكُرُ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ١٩٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ١٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَبْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِعِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِعِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا يُشْرِك فِي خُكْمِهِ أَحَدًا ٢٩ وَآتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُمَدِّلَ لِكَلِّمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِدِ مُلْتَحَدًا ٢٧ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الْغَدَاةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ رِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢١ وَغُلِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِثُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآ الْحَالُمُهُلِ يَشْوى ٱلْوُجُودَ بِنَّسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُوْتَفَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُوْتَفَقًا ١٦ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسِّنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ع مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُخُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ه فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَعًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ٩ إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١٦ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَتِهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدٌ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَوُلآ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى الشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُغُوذً وَنْقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلّْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْدِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَهُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِك بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدا

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ قَأْمِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا ١٠٢ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَة رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُتُمْ خَشْبَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آئينًا أموسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيِّنَاتِ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآئِلُ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَشْخُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلاَ، إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا ١٠٥ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرُهُمْ مِنَ ٱلْأُرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبني إِسْرَآئِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَة جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وبِالْحَقِ الْنُولْنَاهُ وبِٱلْحَقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٧ وَقُرْآنَا فرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى آلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِدِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان شَجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُلِ آدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

### سورة الكهف

مكية وهى مائة وعشر آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمَهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ٢ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْبُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْبُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

كَانَ زَهُوقًا ١٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٥٨ وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ "َالشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ثَلِ ٱلرُّوخِ مِنْ أَمْم رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ ثُمَّ لَا تَعِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِدِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَنِي أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٩٢ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْجُمَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُغَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٩٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا هُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَنْ نُومِينَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ غُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٩ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِّنُوا إِذْ جَآءَهُمْ ٱلْهٰدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ ومَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآء مِنْ دُونِه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِمِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَعَالُوا أَيْدَا كُمًّا عِظَامًا وَزْفَاتًا أَئِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَل لَهُمْ

أَذْعَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْفِمْ فَإِنَّ جَهِنَّمَ جَزَآوُكُمْ جَزآ، مَوْفُورًا ٩٩ وٱسْتَقْرَزْ مَن ٱسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكُ وَرَجْلِكُ وَشَارِنْهُمْ فِي ٱلْأُمْوَال وَالْأُولَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعَدُهُمْ أَلشَّيْطَانَ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمْ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْر لتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ١٩ وَإِذَا مَشَّكُمْ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَنَامِنْهُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِهَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بع تَبِيعًا ١٦ وَلَقَدُ تَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٣ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيِّمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٥ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١١ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ١٧ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُغْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا ١٩ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ١٠ أُقِم ٱلصَّلَوةَ لِذُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْغَجْمِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْغَجْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدٌ بِعِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْنِي وَأَخْرِجْنِي تُخْرَجَ صِدْنِي وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ١٣ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ

Muse

فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اه أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥٠ وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَزُفَاتًا أَيْنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥٣ قُلْ كُونُوا جَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ هُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَبْدِةِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا هُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكُوًّا مُبِينًا ٥٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَبْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٨٥ قُلِ آدْعُوا آلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ٥٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٦ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُونَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلْ بَالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّوِّيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ ونُخَوِّفْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَاثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ نَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْشُخُهُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٤ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٠ قَالَ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ٱبْتِغَآء رَحْبَة مِنْ رُبِّك تَرْجُوهَا فَقُلُ لَهُمْ فَوْلًا مَيْسُورًا ١٦ وَلا نَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْمَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٢ إِنَّ رَبُّك يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآ، وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلا تَقْتُلُوا أُوْلاَهُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَّأً كَبِيرًا ٣٤ وَلَا تَقْرِبُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّه إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ في ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٩ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا ٣٧ وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ بِعِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَاثِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلجِّبَالَ طُولًا ﴿ كَانَ سَيِّنُهُ عِنْكَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ فَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٢٦ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ إِنَاقًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَجِّي لَهُ ٱلسَّبَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْ ۗ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَبْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيبًا غَفُورًا ١٥ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جَابًا مَسْتُورًا ١٩ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ١٩ وَإِذَا ذَكُوْتَ رَبَّكَ

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٢ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَة ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءَ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَا ۚ وِزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ تَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١١ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ عَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلَاهَ وَهَوُّلَاهَ مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحْظُورًا ٢٢ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَىٰ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَىٰ تَغْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدُكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَفَلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلثُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٢١ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرِا ٢٩ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِين سَبيل رَبِكَ بِالْخُكْمَة والموعظة الحسنة وحاداتِم بِالْنِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ غُو اعْلَمْ بِالْنِيْتَدِينَ ١٢٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ غُو اعْلَمْ بِالْنِيْتَدِينَ ١٢٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ غُو اعْلَمْ بِالْنِيْتَدِينَ ١٢٨ وَأَصْبِرَ بَعَانِبُوا بِمِثْلِ مَا عُونِنْتُمْ بِهِ وَلِيْنَ صَبَرْتُمْ لِيُو خَبْرُ للصّابِرِينَ ١٢٨ وَأَصْبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحُزُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱللَّذِينَ آتَقَوْا وَٱلَّذِينَ فَمْ نُحْسِنُونَ



مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمُنْصَى اللَّهُ الْمُبْعِدِهِ اللَّهُ مِنْ الْمَبْعِدِهِ اللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْمُبْعِدِهِ اللَّهُ عَلَى الْمُبْعِدِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حزء وا

غَضَبْ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْمَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْغَافِلُونَ لَا حَرَمَ أَتَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْخُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٧ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَكُمْ ٱلْخِنْرِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن ٱضْطُمَّ عَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُمْ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٨ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاتِ أَلِيمُ ١١٩ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٤٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّوَ بِجَهَالَة ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورْ رَحِيم ١٢١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٢ شَاكِرًا لِأَنْفُرِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَكَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٢٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِدِ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ مَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢٩ أَدْعُ الِ

Mouni

والمُنكر وَالبِعي يعظُّمُ لعلكُم نددرون ١١٠ وأوفوا بعَيْد الله إذا عَاهَدتُمْ وَلا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرَّلَهَا مِنْ بَعْدِ فَوْدٍ أَنْكَاثُا تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا نَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّة إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ آلِلَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوْ سَاء ٱللَّهُ لَحِعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدَى مَنْ يَشَاء وَلَثُسَّالَنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَولُّ قَدَمْ نَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوفُوا ٱلسُّو بِمَا صَدَدَّتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ٩٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَاتِي وَلَنَجُونِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُوِّمِنْ فَلَنْحُيِيَتَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَجُوزِيَتَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ عَإِذَا تَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِدُ بٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ فَمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بُنَرِّلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِى يُكْحِدُونَ إِلَيْهِ أُعْجَمَيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ فُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠١ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَجَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْمِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَهِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَتْوَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُكَتَّرَاتِ في جَوّ ٱلسَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِقُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِبُونَ ١٩٨ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْمَلَاغَ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٩ ويَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيكًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٧ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُنْظَرُونَ ١١ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَا مُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُلآ شُرَكَا وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّه يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَث فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَوُلاً، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْبَة وَبْشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْغُشَاءِ

يُؤَاحِذُ اللَّهُ النَّاسَ يَظُلِّمِهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَانَّةَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمِّى قَاذًا جَاء أَجَلَفِم لا يَسْتَأْجِرُون سَاعَهُ ولا يَسْتَقْدَمُون ١٠٠ ويَجْعَلُون للَّهِ مَا يَكُوهُونَ وَتَصِفُ السِّنَتَافِيمُ الكَدَبُ أَنَّ لَهُمْ آكُسْنَى لا جَرَم أَنْ لَهُمْ النَّارَ وَأَتَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّه لقدٌ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِنْ قَبْلِكَ فَرِيِّسَ لهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمْ ٱلْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْك اَلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فيه وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُوِّمنُونَ ١٧ واللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا مَا مَا عَادْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذلِك لآية لِفَوْمٍ يَسْمَعُونَ ١٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ دَيْن فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ ٩٩ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نْتَحِكُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا جَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّك إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ومِنَ ٱلنَّجَرَ ومِمَّا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلتَّهَرَاتِ فَٱسْلُدِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ الْخُتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلْقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٣ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْنَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرَّزْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءً أَفَينِعْمَة ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَكَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَنَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ فُمْ يَكْفُرُونَ ١٥ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٩ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاه مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ١٣ إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرُةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْل ٱلدِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٩ بِٱلْبَيْنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٧ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيّاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُجْجِزِينَ ١٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفَ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْ يَتَفَيَّوُ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ شُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٥ وَلِلَّهِ يَشْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٥ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَّمَرُونَ ٣٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ ١٥ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينَ وَاصِبًا أَنَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ٥٩ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبَهِمَ يُشْرِكُونَ ٧٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٥ وَيَجْعَلُون لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَقْتُورِنَ ٥٩ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا نُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوَ ما بْشِّرَ بِدِ أَيْمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدْشُهُ فِي ٱلتُّوَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٢ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَللَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكيم ١١٠ وَلَ

الأولين ١٧ ليَحْمِلُوا أورَارَهُم كَامِلَة يَوْمَ القيامة وَمِنَ أُورَارِ الذين يُصِلُّونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْمِ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ دُسُالِهُمْ مِنَ ٱلْعُواعِدِ فَحَرٍّ عَلَيْهِمْ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ ٱلْعَدَابِ مِنْ حمث لا يَشْغُرُون ٢١ ثُمّ يَوْمَ ٱلقيامَةِ يُخْرِيهِمْ ويقُولُ أَيْنِ شُرَكَا ، يَ ٱلْذين كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمِ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَّالسُّو، عَلَى الْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينِ تَتَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّ بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ ١٣ فَٱدْخُلُوا أَنْوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِنَّسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتْقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ولدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ولَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآوُن كَذَلِك يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتُوفًا هُمْ ٱلْمَلَائِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْمُ رَبِّكَ كَذَلِك نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٧ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزُونَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَدْنُ وَلَا آبَآوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَبِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْدِ ٱلصَّلَالَة فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرَصْ عَلَى هْكَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٠ وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٥ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ويَخْلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ولُوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرْ فِيهِ تُسِيبُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَ وَٱلنُّجُومُ مُسْتَوَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَدَّكُرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ٥١ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ ١٩ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ ثُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفَهَنْ يَغْلُقُ كَهَنْ لَا يَغْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 14 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ لَخُلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢ أَيَانَ يْبْعِنُونَ ٣٣ إِلَهْكُمْ إِلَدٌ واحِدٌ فَٱلَّدِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِّٱلْآخِرَةِ قَلُونَهُمْ مُنْكُرةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٦ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٥ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

عَن ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَال عَوُلاءَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٧ لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٨٠ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلْهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ جِارَةٌ مِنْ سِجِيلٍ ٥٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ٧٧ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَحْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٩ فَٱنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ١٠ وَلَقَدٌ كَذَّبَ أَحْدَابُ ٱلْجُرِ ٱلْمُرْسَلِينِ ١١ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينِ ١٢ وكَانُوا يَحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُنُونَا آمِنِينَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٤ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض ومَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّي وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْغَمِ ٱلصَّغْمَ ٱلْجَمِيلَ ١٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانِي ٱلْعَلِيم ٨٧ وَلَقَدٌ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ٨٨ لَا تَمُدَّى عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِض حِنَاحَك لِلْمُؤْمِنِينَ ١٩ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١٢ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٤ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ إِنَّا كَفَيْنَاكُ ٱلْمُسْتَهْرِئِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَقَدٌ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَبِّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

### سورة الخل ١٥٥٥

مكيّة وهي مائة وثبان وعشرون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْبَنِ آلرَّحِيمِ

ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَكْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَاثَكة

مَم أَكُنْ لِأَشْجُكَ لِبَشَم خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُون ٣٦ قَال فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْم قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ۴٢ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْة مَقْسُومٌ ٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٤١ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ٣٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٢٠ لَا يَبَشَّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا ثُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ٤٩ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَأَنَّ عَذَائِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥ إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٥ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ عه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٧ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٥ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينِ ٥٩ إِلَّا آلَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٠ إِلَّا آمْرَأْتَهُ قَدُّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ٩٣ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأُسْمٍ بِأَهْلِك بِقِطْع مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارِهُمْ وَلا يَلْتَفِتَ مِنْكُمْ أَحَدُ وَآمْضُوا حَيْثُ ثُوِّمَرُونَ ٩٩ وقَضَيْنا إليْهِ ذلِك ٱلأَمْرَ أَنَ دابر هَوْلاً مَقْطُوعٌ مُصْحِينَ ١١ وَجَاء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونِ ١٨ قَالَ إِنَّ عَوْلاً ۚ ضَنْفِي فَلا تَفْعَدُون ١٩ وَأَتَّفُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُون ١٠ قَالُوا أُولَمْ نَنْهِك

لُو كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُم يَأْكُلُوا وَيَتَمِتَّعُوا ويُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ع وَمَا أَعْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْمُ إِنَّكَ لَجُنُونَ ٧ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْهَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَزِّلُ الْمِلاَيِكُمْ إِلَّا بِٱلْحِقِّي وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينِ لا إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُمِّ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك في شِيَعِ ٱلْأَوْلِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهْرِونَ ١١ كَذَلِك نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين ١١١ لا يُؤْمِنُونَ بِعِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةً ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ بَابا مِنَ ٱلسَّمَاء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّهَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ١٩ وَلَقَدٌ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّبَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كِلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينَ ١١ وَّالْأَرْضَ مَكَدُّنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٌ مَوْزُونٍ ٣٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ١١ وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنْهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَر مَعْلُومٍ ٢٦ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاجَ لَوافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِدِينَ ٣٣ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيِي وَنْمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِبْنَا ٱلْبُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ٢٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَالٍ مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّهُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُون ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَغَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَكَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٣٠ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَال

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلِنَ وَمَا بَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ أَلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٦ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ رَبَّنَا آغْفِرْ لِي ولِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤِّخِرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ٢٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لا يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِكَتُهُمْ هَوَآء وَأَنْذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذَابُ ٢٠٠ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبِ ٤٩ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ٤٠ وَسَكَنْتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْكَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٤٨ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٤٩ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اه سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِعِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدُّ حُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ

سورة الجر

مكّية وهي تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿ ٢ زُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

جزء عا

125

ومَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ١٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَمَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ وأَدْخَلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيمٌ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٩ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيَبَة كَشَجَرَة طَيْبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء ٣٠ تُوْتِي أَكُلَّهَا كُلَّ حبن بإذْن رَبِّهَا ويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَال لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلَ كُلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشِّجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ٣٣ يْثَبُّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٣٣ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَة ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّازٌ ٣٨ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوز رَحِيمٌ ٤٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْكَ بَيْتِكَ ٱلْهُوَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيبُوا ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلْ أَفْيُكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَف ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَّذِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنّ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ وَلَنْسُكِنَتَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١١ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآئِدِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآهِ صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيدِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِنْ وَرَآئِدِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقّ إِنْ يَشَأْ يُدُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ٣٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ١٥ قَالُوا لَوْ هَذَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآ الْ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيصِ ٣٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًا تَضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

14

الحُسَابُ ١٠ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاْتِي آلْأَرْضَ نَنْفُضْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَآلِلَّهُ يَتْكُمْ الا مُعَقَبَ لِخُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ آلِجِسَابِ ٢٠ وَقَدْ مَكَمَ آلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمُعْرَ جَمِيعًا يعلمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمِنْ عُقْبِي الدّارِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمِنْ عُقْبِي الدّارِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمِنْ عُقْبِي الدّارِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

## سورة أجرهيم المحالية المحالية

عليه السلام مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْحُورِةِ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَبِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحُيَوةَ ٱلكُّدُينَا عَلَى وَوَيْلُ لِلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحُيْوَةَ ٱلكُّدُينَا عَلَى اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ الْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ الْآخِرَةِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنِ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ هُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ الْحَرْجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلتُورِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكَا أَنْ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱلْحُرُولُ نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّ لَايَاتِ لَكُمْ وَيَعْفَى أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱلْحُرْمُ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلتُورِ وَذَكِرُهُمْ مِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَلَهُ لَكِيْ مَنَ الطَّلْمَاتِ إِلَى ٱللَّورِ وَذَكِرُهُمْ مِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكَا أَنْ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱلْكُورُ وَذَكُومُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ لَكُولُونَ يَسُومُونَكُمْ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱلْحُورُولُ نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَالِكُمْ وَيَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَيْنَ شَكَرُكُمْ عَظِيمُ لا وَيُحَالِ وَيُحَتِّنُونَ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُولُ الْمُعْلِيقُ عَلَى مُوسَى إِنْ تَكُفُورُوا أَنْكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَا لَكُولِ الْمُعْتَى وَمِي فَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَولُ اللّهُ لَعُنِي حَمِيكُ لا يَاللّهُ لَعَنِي حَلِيكُ لا وَلَا لَكُولُولُ وَلَكُمْ وَلَا لَاللّهُ لَعَنِي حَمِيكُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَيْلُكُمْ وَلَالُكُمْ وَلَا لَكُولُولُ الْمُعْلِلِي اللّهِ لَلْعَلَى اللّهُ لَلْعَلَى اللّهُ لَلْعَلْمُ وَلَا لَكُولُولُهُ اللّهُ لَلَهُولُهُ اللّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَا الللّهُ لَلْعَلَى اللّهُ لَلَهُ لِ

وَتَطْمَئِنُّ غُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْغُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّة قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ فُوْآنًا سُيِّرَتْ بِعِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلْ لِلَّع ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ٣١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِيُّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنَهَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ ثُنَيِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّه مِنْ وَاقِ ٣٥ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وْآلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكُمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشُوكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآب ٣٠ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيِّ وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلَكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّه لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَكْمُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغ وعَلَيْنَا

وطلانهم بِالْغَذْرِ وَالْآصَالِ ١١ قُلْ مَنْ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ قُلْ اللَّهُ قُلَّ أَناتَحَدِثُم مِنْ دُونِهِ أُولِيَا ۚ لا يَبْلَكُونَ لِأَنْفُسِيمِ نَفْعًا ولا صَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتُوى الأعْمَى والْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى الطُّلْمَاتُ والنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّه شُرَكَا، خَلَقُوا كَعَلَقِهِ نَتَشَانَهُ ٱلْخُلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ ثُلَّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ الْعَبِّارُ ١٨ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ رَبِدَا رَابِيًا وَمِمَّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَا، حِلْيَة أَوْ مَتَاعِ رَبَّدُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُتَّقَ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآ، وأمَّا مَا يَنْفَع ٱلتَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ٱلْخُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ومِثْلَهُ مَعَهُ لَأَنْتَكُوا بِعِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوَّء ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِمْسَ ٱلْمِهَادُ ١٩ أَنْهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَهَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ولَا يَنْقُضُونَ ٱلْبِيثَانَ ٢١ وَٱلَّذينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّ ٱلْحِسَاب ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِٱلْخَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّار ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَمَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ١٤ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٢٥ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِه أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّار ٢٩ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٢٧ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّدِ عُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

159

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصَّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ آلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثَّنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلً صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكِلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَغْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا ثُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ فَيْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ٱلْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادٍ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَعِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآءَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلتَّهَار ١٢ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْم سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وِينْشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَجُّ ٱلرَّعْدُ بِحَبْدِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَته وْيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَديدُ ٱلْحِالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِمِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْهَآ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالغه وَمَا دُعَا، ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٩ وَلَّهِ يَهُمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا

وعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلشَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَةِ تَوَنَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ ٱنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نوحيد إليُّك وَمَّا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمِعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُمْ لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَكَأْيِّنَ مِنْ آيَة فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠١ وَمَا يُؤْمِنَ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةً مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَة وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّمَعَنِي وَسُجَّانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَنَكُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَتَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجَّى مَنْ نَشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

#### سورة الرعد

مكّية وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الْهُمْ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقُّ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ الْمَتَوَى النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْمِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

ٱلْحَكِيمُ ١٦ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسْفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١٨ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّي وَحُرْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٧ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٨ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُوْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٩ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ قَالُوا تَأَلَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا كَنَاطِئِينَ ١٣ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٣ إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَثُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيمَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُون ١٥ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٩ فَلَمَّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِمِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُتَّا خَاطِئِينَ ٩٩ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوِيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ شَجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّياى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّخْس وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآه إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٢ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

أَمْرَعُمْ أَبُوعُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ تَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُر عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْدِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُولَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَارهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ في رَحْلِ أَخِيه ثُمَ أَذَّنَ مُوْذِنْ أَيِّنْهِا الْعِيلِ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ١١ قَالُوا وأَفْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذا مَعَدُونَ ١٠ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآء بِدِ حِمْلُ بَعِيمِ وأَنَا بِد رِعِيمُ ١٣ قَالُوا تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سارقين ٧٠ قَالُوا فَمَا جَزَآوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِيِينَ ٧٥ قَالُوا جَزَآوُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحلِهِ فَهُوَ جَزَآوُهُ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ١٦ فَبَكَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَحِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَحَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَلِيمٌ ١٧ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاك مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَدِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وْٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْدَمَنَ بِهِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْآنَ عَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اه ذَلِك ليَعْلَمَ أَتِي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ ﴿ ١٥ وَمَا أَبَرَّىٰ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةً بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ عَه وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّثُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينَ أُمِينٌ هُ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٩ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حُيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَلَاجْز ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٩ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثَّتُونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوفِ آلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزلِينَ ١٠ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا آنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبِانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٩٠ قَال هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْدِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أُرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٥ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ونَبِيمُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنْزُدَادُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَٰلِكَ كَيْلً يَسِيرٌ ٩٩ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوُّتُون مُوْتِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللّه على مَا نَقُولُ وَكِيلً ١٧ وقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ واحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثَ

حرع الم

مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣١ وَٱقْبَعْتُ مِلَّةَ آباً ي إِنْرَهِهِمُ وَإِنْحَقَى وَيُعْفُوبُ مَا كَانَ لِنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيَّ ذَلِك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَي السِّحْنِ الرَّبَاتِ مُتفَرِّقُونِ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِّيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَا أَنْزَل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينَ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَبُونَ ١٦ يَا صَاحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْ وَأُخَرَ يَابِسَاتِ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَنْتُونِي فِي رُوِّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوبِيَا تَعْبُرُونَ ١٩٠ قَالُوا أَضْغَاكُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَنْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْع سَنْبُلَاتٍ خُضْم وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ١٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِكَاذٌ يَأْكُلْنَ مَا تَكَمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ٢٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلتَّنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوةِ ٱللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ثُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَالَتِ

عَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٤ وَلَقَدْ هَبَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءِ وَٱلْغَدْشَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلْصِينَ ٢٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وِقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِك سُوَّا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِذْ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قبِيضُهُ ثُدَّ مِنْ ثُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ دُنْمِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٦ فَلَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَتَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لَهُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوِدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِبَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِيَّ وَأَكُنْ مِن ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ فَالْسَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٥ نُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لِيَهْجُنْنَهُ حَتَّى حِين ٣٩ وَدَخَل مَعَهُ ٱلرَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِمْ خَبْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْرِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

٩ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعَلَى آلِ يَعْفُوبَ كَمَا أَتَهَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عليم حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ ١ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أَقْنُلُوا يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلَى لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ عوما صالحين ١٠ قال قائِل مِنهُم لا تقْتُلُوا يُوسُف والْقُودُ في غيابتِ ٱلجُبّ يلتقطه بعض السَيَّارَة إنَّ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا على يُوسُف وإنَّا لَهُ لَنَاهِدُونَ ١١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَمَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِيهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلدِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونِ ١٦ قَالُوا لَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْمَةً إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِعِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُنِّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّئَتُهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ آلدِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُوِّمِن لَنَا ولَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١١ وَجَأَوْا عَلَى قَبِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وْاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١١ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ الْإَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَسْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٣ وَرَاوِدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي دَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

1726

وَرُلُفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْخُسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّتِآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَالْمَعْ فَإِنَّ ٱللْمُحْسِنِينَ الله فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرْوِنِ مِنَ فَبْلِكُمْ أُولُوا يَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِثْنُ ٱلْخُينَا مِنْهُمْ فَبْلِكُمْ أُولُوا يَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِثْنُ ٱلْخُينَا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ ٱلْذِينَ طَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيَهْلِك وَاتَبَعَ ٱلنَّاسَ أَمْةً وَاحِدَةً وَالله يَوْلُونَ مُحْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِهَةً رَبِّكَ وَلَاللهِ عَلَى الله الله وَلَا الله وَلَا يَقُونُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَكُمُ وَكَاءَكَ فِي عَذِهِ ٱلْخَقْ وَمَرْعِطَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله وَلُلا يَقُتُ مَنِ الْمُؤْمِنِينَ الله وَلُلا يَقُتُ مَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَلَهُ أَلُولُكَ حَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كِلُهُ وَكَانَ وَجَآءَكَ فِي عَذِهِ ٱلْخَقْ وَمَرْعِطَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مِن الْمُؤْمِنِينَ لا يُولِدُكُ وَجَآءَكَ فِي عَذِهِ ٱلْخَقْ وَمَرْعِطَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَا نُتَبِّتُ بِعِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي عَذِهِ ٱلْخَقْ وَمَرْعِطَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مِن وَالله فَى مَكَانِيكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتَظُورُوا إِنَّا الله مَا نُتَبِينَ لَا يُولِي عَيْبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱللَّهُمُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَعَلَى الله عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَالله عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَالله عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْمَلُونَ وَالْمَالِ اللهُونَ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا مَا يُعْهُ لِلْمُ لِللهُ فَالْعَلَامُ اللهُ اللْفَاقُولُ اللهُ اللهُ لَا لِلللهُ اللْفَالِقُ اللهُ

#### سورة يوسف

عليه السلام مكينة وهي مائة واحدى عشرة آية بسم الله الرّحمن الرّحيم

ا الر قِلْك آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ الْمُفِينِ الْمُوْلِينَ عُرْآنًا عُرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله عَذَا ٱلْفَرْآنِ وَإِنْ كُنْتُ الله عَذَا ٱلْفُرْآنِ وَإِنْ كُنْتُ الله عَذَا ٱلْفُرْآنِ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَافِلِينَ الله عَذَا ٱلْقُرْآنِ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَافِلِينَ اللهِ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَافِلِينَ اللهِ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَكْمُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

خبتا سعسا والدس اسوا معذ بوحيد منا واحدت الدين طلبوا الصاحة فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدَّيِّنَ كَمَا معدب فَهُودُ ٩٩ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَا تَبَعُوا أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ العيَّامَة بأورد فيم النَّار وبنَّسَ الوردُ الْمَوْرُودُ ١٠١ وأَتْبِغُوا في هذه لغنة ويوم السِّمَامِ بِنُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالَمْ وَحَمِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ٱلعِنْهِمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ اللَّهِ جَآء أَسْمُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غيرُ تَتْبِيبِ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ ١٠٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّالُسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ١٠١ وَمَا نُوْجِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُود ١٠٧ يَرْمَ يَأْتِ لَا تَكلَّمْ نَفْشَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلتَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالًا لِمَا يُريدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ عَجْدُونِ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُولاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمْوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ١١٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِهَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٦ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَار

١٨ قَالُوا لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا لَمَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٨ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلْ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدّ إِلَّا آمْرَأْتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِكَهُمُ ٱلصُّبْخُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْخُ بِقَريبٍ ٨٠ فَلَمَّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيل مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِغَيْمِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ٨٩ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٧ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١١ وَيَا تَوْم لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْم صَالِم وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُمْ بِبَعِيدِ ١٦ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ٩٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلًا رَهُطُكُ لَرَحَمْنَاكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ١٦ قَالَ يَا قَوْمِ أَرهُطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُهُوهُ ورآءُكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نَحِيظً ٥٠ وَيَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٧ وَلَمَّا جَآ، أَمْرِنا

إِلَّهِ غَنْرُهُ هُوَ أَنْشَأْكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْبَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا النَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِحٌ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آبَآزُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَكْعُونَا إِلَيْهِ سُرِيب ٩٩ قال يَا قوم أَرَايَتُمْ إِنَّ كُنْتُ عَلَى بَيَّنَة مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمة فَمِنْ يَنْصُونِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ١٧ وِيا قَوْمِ هَذَهِ نَاتَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْء فَيَأْخُذَكُمْ عَدَابٌ تَرِيبٌ ١٨ فَعَقْرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا في دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدٌّ غَيْمُ مَكْذُوبِ ١٩ عَلَمًا جَآء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَنْدِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُوا ٱلصَّيْحَة فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِنِينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمَ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ١٧ وَلقَدْ حَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءً بِعِبْلٍ حَنِيذٍ ٣٣ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوط ٧٠ وَٱمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَعَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَآء إِسْحَقَ يَعْفُوبَ ١٥ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ١٩ قَالُوا أَتَكْتَمِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١٩ وَلَبَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُلَآهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا آللَّهَ وَلَا تُخْزُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيكً

نَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكُمْ ٱلْحَاكِمِينَ ام قَالَ يَا نُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلًا غَيْرُ صَالِح فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٢٩ قَالَ رَبَّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِي عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمٍ مِبَّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَنْبَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا عْاصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ١٥ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّبَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ٥٥ وَيَرِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوتِكُم وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ٥٩ قَالُوا يَا هُونُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥٧ إِنْ نَقُولُ إِلَّا آعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْء قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٥ مِنَ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ٥٩ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَتَّى وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم ٩٠ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَخْلَفَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُم وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولَمَّا جَآء أَمْرُنَا نَجِّينا هُودًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وِنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٢ وِتلك عَادٌ كَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارِ عَنيد ١٣ وأَتْبَعُوا في هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبِّهِمْ أَلَا يُعْدَا لِعَاد قَوْمِ هُودٍ ١٤ وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

مَالًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى آللَّه وَمَا أَنَا بطارِه ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وللني أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَنَلَا تَكَاتُ وَلَا أَغُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ولا أَتُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَتُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٦ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٥ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُجْرِينَ ٣٩ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَجَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مِمَّا تُجْرِمُون ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئْسُ بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ٣٩ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي في أَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ١٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأً مِنْ قَوْمِدِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٦ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّتُّورُ قُلْنَا آحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلً ٣٣ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ عَم وَهِيَ تَجْرى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوخٌ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ وَ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٩ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْخُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا اللَّقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠ وَنَادَى نُوخٌ رَبَّهُ

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَتَّهَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونِ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدَ ٱلْحَيَوِةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ 14 أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّك وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَانُ عَوُّلَاهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ يَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ فَمْ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَآئِكَ أَحْجَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٧ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينً ١٨ ألَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ٢٩ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وِمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ فُمْ أَرَادِلْنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَظْتُكُم كَاذبينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أُرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمْوِهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ١١ وَيَا قَوْمِ لَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْه

# week a superior with the super

مكّية وهى مائة وثلث وعشرون آية بشم آللّه آلرّحيم

ا آلر كِتَابُ أَحْكَمَتُ آيَاتُهُ ثُمْ فَصِّلَتْ مِن لَهُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ٣ أَلَّا تَعْبُهُوا اللهُ اللهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَحْيِرُ وَبَشِيرٌ ٣ وَأَنِ ٱسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُوا إلله اللهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَحْيِرُ وَبَشِيرٌ ٣ وَأَنِ ٱسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُوا إلله يَمْتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَلْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَلْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَا غَلْمُ مَنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَا غَلْمُ مَا أَلْكُمْ مَكُومِ كَبِيمٍ عَلَى اللهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهُو عَلَى كُلَّ فَا أَلْكُم مَا يُشْهُونَ عَلَيْهُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلًا حِينَ ٩ يَسْتَغْشُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِخَاتِ ٱلصَّهُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِخَاتِ ٱلصَّهُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِخَاتِ ٱلصَّهُورِ

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٩ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلْأَرْضِ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٩ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلْأَرْضَ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْهَآء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠ وَلَئِنْ قُلْتَ الْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينُ الْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينُ اللَّيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ لَنَا اللَّهِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ لَيَوْمَ اللَّهُ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُونَ مَا يَخْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى مُورُونًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَوُنَ ١٣ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ لَكُوا بِهِ يَسْتَهْرَوُنَ ١٣ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ لَا يُعْبَلُوا الْقَالِحِينَ مُورَا اللَّهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى كُولُولَ الْمُولِ الْمُولِينَ أَوْلَا لَوْلًا أَنْوَلَ عَلَيْهِ مَعْدُولُونَ الْفَالِحِينَ مَعَمُ مَلُكُ إِنَّهَا أَنْفَ لَكُولُونَ أَوْلُولَ لَوْلًا لَوْلًا أَنْولَ بِعَشْمِ مُولُولَ أَنْ يَقُولُولَ لَولًا لَوْلًا لَوْلًا عَلَيْهِ مُقَالِقًا وَلَيْنَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَكِيلًا لَا أَنْولًا بِعَشْمِ مُولُولَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَكِيلًا لَا أَمْ الْكُولُ عَلَيْهِ مَعْدُولُولَ الْمُولُونَ آوْدُولُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَلَا مَن ٱلنَّولُ بِعَشْمٍ مُولُونَ آوُلُونَ آوْدُولُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَالْعَالَا مَن الْمُولُونَ آفْدُولُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَكُولُولَ مَن الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ وَكُولُولُ الْمُولُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى كُلِ الللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْمَ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ

وزء ١٢

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١١ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْى فِي ٱلْخَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين 49 وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلتَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُخَتِى رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلتَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُمِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُّكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِمِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآ ا مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنِ ٱهْتَكَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٩ وَآتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَآصْبِرْ حَتَّى يَحْكُم ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِمِينَ

وَتُكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ النُّوني بكُلِّ سَاحِم عَلِيم قَلْمًا جَا السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٦ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِدِ وَلَوْ كَوهَ ٱلْنَجْرِمُونَ ٣٨ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَنْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فَرْعَوْنَ لَعَالَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ٨٨ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ وَنَجْنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٧ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيدِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْمَ نُيُوتًا وَآجْعَلُوا نُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ وقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلكُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانٌ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَثُى قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ ١١ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ٣٣ وَلَقَدٌ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى دَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنْزَلْمَا إِلَيْكَ فَأَسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَوْنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

كِتَابِ مُبِين ١٣ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَة لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْغَظِيمُ ٩٩ وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَا ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ فُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَتَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلُحُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٢ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا تُنْظِرُون ٣٠ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَلَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآوُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِيهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِمِ بِآيَاتِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا يُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمًّا جَآءُهُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَجِعْرٌ مُبِينٌ ١١ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِكُقِ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

٤٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٧ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي بَعَدُهُمْ أَوْ يَتُوفِّينَكَ فَالْمِنَا مَرْجِعْهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٨ وَلِكُلِّ أَمَّدَ رَسُولُ فَإِذَا جَأَ رَسُولُهُمْ فَضَى بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُطلمُون ١٦ ويَقُولُون مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين ٥٠ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا ولا نفعا إلَّا مَا شَآ، اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجَلُّ إِذَا جَآ، أَجَلُهُمْ قَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَازًا مَا ذَا يَسْتَنْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ٱلْآن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٥ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ ٥٥ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَكَتْ بِعِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّكَامَةَ لَمَّا رَأْوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٩ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ هُوَ يُحْمِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وشِفَآءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ قُلْ بِغَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ثُلَّ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٢ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَّن وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَمَ مِنْ ذَلِكَ. وَلَا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَآوُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَال شُرَكَآوُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُكُونَ ٣٠ فَكَفَى بِآللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُم لَغَافِلِينَ ١١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمْ ٱلْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٢ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَقّ وَمَنْ يُكَدِّنِ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ٱلْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٤ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِّمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوُّفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْخُقِ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقّ أَنْهَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَٱدْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيظُوا بِعِلْمِهِ ولهَا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَٰكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ وَمِنْهُمْ مَنْ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِعِ وَرَبُّكُ أَعْلَمْ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٦ وإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وأَنَا بَرِي مِمَّا تَعْبَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصَّمّ ولوّ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ٤٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُمْنَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ رَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءَ شُفَعَاَّؤُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ آللة بِمَا لا يَعْلَمْ في السَّمُواتِ ولا في اللَّرْض سَبْحَانَهُ وتعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمُّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّك لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مِيمًا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أَنْوِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلُ إِنَّهَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٢٢ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ مِن بَعْدِ ضَرَّآ، مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكَّرٌ فِي آيَاتِمَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَغ مَكُوا إِنَّ رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيْجُ عَاصِفٌ وجَآءَهُمْ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ عَنْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا فَمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحُقِّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُسُ إِنَّهَا بَعْيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحُيَوةِ ٱلكُنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَلْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّهَا مَثَلُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَأَخْتَلَطَ بِدِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِبًا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱرَّبَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَتَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٩ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَي وَرِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّهَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنازِل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهارِ وَمَا خَلْقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَٱطْمَأْتُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ ثُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ٨ أُولَائِك مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ فِبهَا سُجَّانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيْمِ لَقْضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُّهُمْ فَنَذَرْ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضُّمُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَغْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِك نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَآئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آئْتِ بِقُرْآنِ غَيْمِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآء نَفْسِي إِنْ أَتْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ٓ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثَتْ فِيكُمْ عُمْرا مِنْ قَبْلِمِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّن آَفْتَرَى عَلَى ٱللَّه

وَادِينَا إِلَّا كُتِنَ لَهُمْ لِيَجْرِيهُمْ اللّهُ أَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٣ وَمَا كَانَ الْمُومِمُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَةَ فَلُولًا نَقْمَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفةٌ لِيَمْفَقُهُوا فَي الْحَينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذُرُونَ ١٢٠٠ يَا أَيُّهَا الدِينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذُرُونَ ١٢٠٠ يَا أَيُّهَا الدِينِ المُنوا الدِينِ يَلُونِكُمْ مِن الْكَفَارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً واعلمُوا الدِينِ المُنوا الدِينِ يَلُونِكُمْ مِن الْكَفَارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً واعلمُوا اللّهِ مَعَ المُتَعْمِينَ وَاللّهُ الْوَلِينِ آمَنُوا فَوَاكَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣٠١ وَأَمّا الدِينِ أَمْنُوا فَوَاكَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣٠١ وَأَمّا الدِينِ عَمْرَتُ فَوْ مَرْقَيْنِ ثُمْ لَا يَتُوبُونَ ولا فَرَادَتُهُمْ وَجُسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُوا وَهُمْ كَافِرُونِ اللّهُ يَعْفُونَ وَلا يَجُونُ وَلَا مَا أَنْوِلْتَ مُورَقَهُمْ وَاللّهُ لَا يَكُونُونَ ولا عَرَقُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ عَرِيلً عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ عَرِيلً عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ عَرِيلً عَلَيْهِ مَا عَنِيمٌ عَرَيلً عَلَيْهِ مَا عَنِيمٌ عَرِيطٌ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ لا إِنّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَرْمُ لَا يَعْضُهُمْ اللّهُ لا إِنّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكُلّتُ وَهُو رَحِيمٌ مَا عَنِيمُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ لا إِنّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكُلّتُ وَهُو رَبِّ الْعَالِيمُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ لا إِلَهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ لا إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكُلّتُ وَهُو رَبّ الْعَلْمُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ لا إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمُ الْعُولِي اللّهُ الْعُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## meck Ecimo

عليه السلام مكّية وهي مائة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخَكِيمِ ٢ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ قَالَ ٱلْكَافُرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمٌ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ قَالَ ٱلْكَافُرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمٌ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ

2446

أَنْ تَقَطَّعَ غُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآئِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِجُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَّالتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٦ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْهُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَعْمَابُ آلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِكَةٍ وَعَكَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يْحْيِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمِ ١١٨ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفْ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلُّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُونَ مَوْطِئًا يَغِيظ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدْوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِيهِ عَمَلً صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ حَكِيمٌ ١٩ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقْ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَآئِمَ عَلَيْهِمْ دَآئِرُهُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْكَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرُّسُولِ أَلَا إِنَّهَا فَرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلأَوْلُونِ مِن ٱلنَّهَاجِرِينِ وَٱلأَنْصَارِ وَٱلَّذِينِ ٱتَبَعْوِهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنه وأعد لهم جَنَاتٍ تَجْرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَار خَالِدين فِيهَا أَبِدَا ذلِك العور العظيم ١٠١ ومِمَّن حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنَ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدِّبُهُمْ مَرَّتِيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَدَابٍ عَظِيمٍ ١٠١٠ وَآخَرُونَ آعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠٠ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠١ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَمُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠١ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَشْجِدا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الخَسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠١ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَهَ هِيدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أُولِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَغُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالًا يُعِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّقِرِينَ ١١٠ أَفَهَنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوان خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً في قُلُوبِهِمْ إِلَّا

ٱلْخَالِفِينَ ٥٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ وَلَا تُنْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٧ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ آسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٩ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمْ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفْضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٩٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأُذِنُونَك وَهُمْ أَغْنِيَا ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنَّ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تْرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا آنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٠ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمً

جزء ١١

046

440

أولياً ويَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وِينْقِونَ عَن اللَّفْكِم وَيْقِيمُونَ الصَّلُوة وَيُؤْثُونَ الرَّكُوةُ ويُطِيعُونَ اللَّهَ ورَسُولُهُ أُولائِكُ سَيَرْكُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزَ حَكِيمٌ ٣٠ وعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدِّن وَرضُوَانَ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظٌ عَلَيْهِمْ ومَأْواهُمْ جَهَنَّمْ وبِنُّسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كَلَّمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَعَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضِّلِهِ فَإِنْ يَهُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ ٱللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ٢٩ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَيَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِمِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١١ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٩ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠ أَلَّذِينَ يَلْبِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١١ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٦ فَرجَ ٱلْكُفَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ فُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٣ فَلْيَغْكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَأْذَنُوكَ لِكُوْرِجٍ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُوا مَعَ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ ثُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وفي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٢ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٤ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَتَّهُ مَنْ يُجَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاز جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ ثَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِوا إِنَّ ٱللَّهَ تُخْرِجْ مَا تَحْذَرُونَ ١٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ثُلْ أَبِّٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرُونَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَدِّبٌ طَآئِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكُم وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمً ٧٠ كَأَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ ثُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلافِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَأَلَّذِى خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ غُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَنُودَ وقَوْم إِبْرَهِيمَ وَأَعْدَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رَسْلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

الْفِم لَكَاذِنُونَ ٣٣ عَمَا اللَّهُ عَلَى لِم أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صدَّفُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِدِينَ ١٠٠ لا يَسْتَأْذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١٠ إِنَّمَا يَستَأَذَنُكَ ٱلَّذِينَ لا يُومنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتِابَتْ فَلُوبُهُمْ فَهُمْ ف رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٢٩ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُرِجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْمِعَانَفِمْ فَتَمَّطَغِم وَتِمِلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٤٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُونُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَا وْصَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفَتَّنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلَيْم عَالظَالِمِينَ ١٠ لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقّ وَطَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٤٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱثَّذَنَّ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرحُون اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ وَفَعْنُ نَتَرَبَّصُ عُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مْتَرَبِّصُونَ ٣٥ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ مِه وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهُ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥٥ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا في ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ٥٧ لَوْ يَجِدُونَ مَكَّأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ١٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا فَمْ يَسْخَطُونَ

بأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْمَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٣٠ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْنُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَكُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٩ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً جُرُمْ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّم فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوِّ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِالْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلً ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٤٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِخُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِّمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِّمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ١٦ إِنْفِرُوا خَفَافًا وِثْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ٣٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَتَّبَعُوكَ ولَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ ٱلشَّقَة وَسَيَحُلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْمَا لَخَرَجْمَا مَعَكُمْ يُغِلِّكُونَ أَنْفُسَغِمْ وَٱللَّهُ يَعَلَّم

473

4.45

151

. 945

السوم الطَّالِمِينَ ١٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وِعَاجُرُوا وَجَاعَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُّوالِهِمْ والنفسيم أعظم دَرَجَة عند اللَّه وأولائك فَمْ الْفَانْورِين ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَة منهُ وَرَضُوَانَ وَجَنَّاتَ لَفِمَ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٢٦ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا إِنَّ ٱللَّهَ عندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا آبَا كُمّ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياً ۚ إِن اَسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتُولَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولاَئِكَ فَمْ الطَّالمُونِ ١٤ قُلْ إِنْ كَانَ آنَارُكُمْ وَأَنْنَارُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْواخْكُمْ وَعَشِيرُ ثُكُمْ وَأَمْوَالٌ أَقْتَرَفْتُهُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ لَقَدْ نَصَرَكُمْ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُكْبِرِينَ ٢٩ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى ٱلْبُومِينِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآء ٱلْكَانِرِينَ ١٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَلَا لْحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيخِ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١١ إِنَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْبَسِيحَ آدْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبُدُوا إِلَّهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَحَدُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْبُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْمَشْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ وَتَأْتِي غُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرَوْا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَكُونَ اا فَإِنْ تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٦ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا ثُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَكَوُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٦ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِعُ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتُوكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار لَمْ خَالِدُونَ ١١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَآثُكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

الله مِن عَبِل عَامُدِن مِنْهُم وَالله عَلِيمْ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْذِينَ آمِنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْذِينَ آورًا وَنصْرُوا أُولاَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بَعْضِ وَالْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ ولايتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى اللّهِ وَالدِينِ وَعَلَيْكُمُ النّصْرُ إِلّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَعْالِي لَيْ اللّهُ مِنَاقَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ عَهِ وَالدِينِ فَعَلَيْكُمُ النّصْرُ اللّهُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ عَه وَالدِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إِلّا يَعْمَلُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إِلّا يَعْمُلُوهُ وَلَيْآء بَعْضِ إِلّا يَعْمَلُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إِلّا يَعْمَلُوهُ وَلَائِكُ مُ اللّهُ مِنَاقًا لَهُمْ مَعْمِرَةً فَى اللّهُ مِنَاقًا لَهُمْ مَعْمُرُوا أُولَاثِكَ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَاقًا لَهُمْ مَعْمُرَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالدِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ إِنَّ اللّهُ لِكُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ كَتَابِ آللّهِ إِنَّ اللّهُ لِكَالُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ لِنَ اللّهُ إِنْ اللّهُ مِنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ فِي كِتَابِ آللّهُ لِنَ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ عَلِيمٌ فَعَلِيمٌ الللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمٌ الللّهُ عَلَيمٌ الللّهُ عَلَيمٌ الللّهُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلِيمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلِيمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلِيمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## سورة التوبة

مدنية وهي مائة وثلثون آية

ا بَرَآءً فَّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْمُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْلَهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزِى ٱللَّهَ مَرَى مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحُ الْحُبَمِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْمُ مُنَ اللَّهِ وَبَشِي وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْمُ مُنَّ مُنَ اللَّهِ وَبَشِي ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ع إِلَّا ٱلّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ مُنَا إِلَى اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَمْدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِلَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُثَقِينَ هُ فَإِذَا ٱنْسَلَغَ ٱلْأَشْهُمُ ٱلْخُرُمُ فَاعْمُولُومُ مُنْ وَحَدَّهُمُومُ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلًا فَأَنْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَآقَعُدُوا لَهُمْ كُلًا فَأَنْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَآخُعُمُوا لَهُمْ كُلًا

213

طَالِمِينَ ٥٧ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ طَالِمِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ١٩ فَإِمَّا تَثْقَفَتَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٩٠ وَإِمَّا تَعَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَائِنِينَ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُكْجِزُونَ ١٢ وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ فِي سَبِيلِ ٱللَّه يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٣ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٦ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَنْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن بِإِذْن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٦ مَا كَانِ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لُولًا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَآتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَم ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢ وإنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَبْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيزٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخُتَلَقْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ١٠٠ الْمَهْلِكَ مَنْ عَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ مَ إِذَ يُرِيكُفِمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَارَعْتُمْ ع الأَمْمِ ولكنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٤٩ وإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَ التقييم في اعْيْنِكُم عليلًا ويُقلِّلُكُمْ في اعْيْنِهِمْ ليقْضِي ٱللَّهُ أَمُّوا كان مَفْعُولًا وإلى آللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَّبْتُوا وأَذْكُرُوا آللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيدُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٤٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطُرًا وَرِئَّا، ٱلنَّاسِ وَيَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وْ اللَّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَازٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآوَتِ ٱلْفِئْتَانِ فَكُصَ عَلَى عَقِبَيْه وَقَالَ إِنِّي دَرِئُّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَديدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرٌّ هَوُّلاً دِينْهُمْ ومَنْ يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِين كَفُرُوا ٱلْمَالَائِكَة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوفُوا عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ آللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَكَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وْآلَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٩ كَكَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا

تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ ٱلنَّالُسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاذَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَعْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمْ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٥ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ هُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُون بَصِيرٌ ١٦ وَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنا

جزه ۰۰

353

أَتِي مُبِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْبَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ولتَطَمِّنَ بِهِ فُلُونِكُم ومَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ اا إذْ يُعَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَدُ مِنْدُ وَيُنَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِن ٱلسَّمَا ، مَا ، لِيُطهِّرُكُمْ يِه وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رَجْرُ ٱلشَّيْطَانِ وليتربط على فلوبكم ويُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَام ١١ إذْ يُوحِي رَبُّك إِلَى ٱلْمَلاّئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّثُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضُرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ١٣ ذلِك بِانْتِهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُونُوهُ وأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولُّهُمْ يَوْمَئِذِ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَى فِنْةٍ فَقَدْ بَآء بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ومَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وِلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِينْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلا ۚ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١١ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ حَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرً لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدٌ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُونَ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٢٢ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَالتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٩ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

ٱلدِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفَ مِن ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ الْحَوَانُهُمْ يَهُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ الْحَلَى اللَّم تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّهَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَائِمْ مِنْ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّهَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَائِمْ مِنْ وَمُحَمَّ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ الله الله وَإِذَا قُرِى ٱلْقُرْآنُ فَأَسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّمُم تُرْحَنُونَ الله وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْقَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْدِينَ الْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْدِينَ الْعَلِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْدِينَ الْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَلَا اللهَ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى اللهَ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى الْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى الْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى الْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱلْمُونِ عَلَى عَبَادَتِهِ وَيُسَتِّعُونَهُ وَلَهُ يَا لِهُ كُونَ لَا يَسْتَكُونُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّعُونَهُ وَلَهُ يَا لِهُ كُونَ لَا يَسْتَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّعُونَهُ وَلَهُ يَالْمُكُونَ لَا يَسْتَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّعُونَهُ وَلَهُ يَالْمُكُونَ لَا يَسْتَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِعُونَهُ وَلَهُ يَعْمُونَ اللهُ الْمُعَلِينَ عَلَى عَبَادَتِهِ وَيُسَتِعُونَهُ وَلَهُ يَالْمُكُونَ اللْعَالِينَ لَا يَسْتَكُونَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## سورة الانفال

مَكْنَيَّةَ وهي ست وسبعون آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلْأَنْفَالِ فَلِ آلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا فَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ فَلُوبُهُمْ وَإِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ فَلُوبُهُمْ وَإِذَا ثَلِيتَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ فَلَا أَنْهُمْ مِنْوَقَ وَإِنَّ عَنْدَ وَبِهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ هُ كَمَا أَخْرَجَكَ فَمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ وَبِهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ هُ كَمَا أَخْرَجَكُ وَاللَّهُ مِنْ مَيْتِكَ بِٱلْحُقِقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فَى الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فَى اللَّهُ إِنْكُ مَن عَيْتِكَ بِآلُكُمْ فَلَيْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ وَيُونُ إِنَّ فَرِيقًا لَكُمْ وَتَوْتُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ وَإِنْ يَعِدُونَ لَكُمْ وَلَوْ مَنْ مَنْ تَبَيِّنَ كَأَنَّهَا لَكُمْ وَتَوْتُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ وَهُمْ يَنْظُورُونَ ٩ وَإِنْ يَعِدُولُ لَكُمْ وَيُونَ الْمُؤْمِنَ وَهُمْ يَنْظُورُونَ ٩ وَإِنْ يَعِدُولَ لَكُمْ وَيُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَيْمَ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخُورِينَ ٩ إِنْ يَعْدَى الْمُ وَيُومِنَ هُ إِنْ كُونَ ٱلْكُمْ وَيَعْلَى الْمُؤْمِنَ وَيَعْظِعَ دَامِرَ ٱلْكُورِينَ هُ لِكُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُمْ وَكُونَ الْكُمْ وَيُعْفِلُونَ وَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَاللّهُ وَلَوْ كُوهُ الْمُؤْمِنَ ٩ إِنْ تَسْتَعِيثُونَ وَرَكُمْ فَأَلْمُولِينَ وَلَاكُمُ وَلَا لَكُمْ وَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَاكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَوْ كُوهُ ٱلْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ كُوهُ ٱلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ وَإِلَّا الْمُعْمِنُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنَ لَكُمْ وَلَالْمُؤْمِنَ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٨٤ أَوَامٌ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءَ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلَهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وِيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ عَلَىٰ فِي ٱلسَّمِواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمْ إِلَّا نَعْتُمْ اللَّهِ يَشَالُونَكُ كَانُّكُ خَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتُم ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء آللَّهُ وَلَوْ ثَنْتُ أَعْلَمْ ٱلْغَيْبَ لأَسْتَكْتُوْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ ٱلسُّونِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَبَلَتْ حَبُلًا خَفِيفًا فَهَرَّتْ بِعِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لِئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شْرَكَا وَيهَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى آللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُون ١١٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذَ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٥ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَكْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩١ خَذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩٩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِنْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَغُولُون سَيْغْفَر لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانَى ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُون ١٩٩ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِين ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧١ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُون ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٣ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَآنْسَلَزَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ آلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَهَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْبِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانَ لَا يَسْمَعُون بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَضَلُّ أُولَائِكَ فُمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَا: ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيْجُرُوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِين كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَكُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٢ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ١٨٣ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزّْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ الَّذِي أَبُولُ مَعَمُ أُولَائِكُ عُمْ ٱلْمُعْلَمُونَ ١٥٧ قُلَّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ١٥٨ اللَّذِي لَهُ مُلَّكُ السَّبُواتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَحْيي وُنميتُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلْمَاتِهِ وَٱتَّبغُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقِيَّدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وتَطَعْنَاهُمْ آثْنَتَيْ عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمِّها وأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن أَضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَبَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّانَا عَلَيْهِمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا زَرَّقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِئًا تِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْمَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كانوا يَظْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَة ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٤ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسَّوَ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنَّهُ غُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورْ رَحِيمٌ ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي آلْأَرْضِ أُمَّهًا مِنْهُمُ آلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا

كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٩ وَٱتَّخَذَ قَوْم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٧ إِنَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِبِينَ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ ورَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ١٤٩ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَال أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهُمْ عَضَبْ مِنْ رَبُّهُمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِك نَجْرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٦ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلَ وَإِيَّايَ أَثْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ١٥٥ وَأَكْتُبْ لَنَا ف هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوة وَالَّذِينَ ثُمُّ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمْتَى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَن ٱلْمُنْكُر وَيُحِلُّ لَهُمْ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ

يمًا عَهِدَ عِلْدُكُ لَنْنُ كَشَفْتُ عَنَّا الرَّجْزَ لِنُوْمِنَنَّ لِكَ وَلَلْرُسِلَنَّ مَعَكَ تَني اسرائِل فَلَمَّا كَشَفْنًا عَنْهُمُ الرَّجْرِ إِلَى أَجِلَ فَمَّ بِالْغُودُ إِذَا فَمْ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَأَنْتَقَمْنَا مِثْفِمَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي أَلَيْمٌ بِأَنْهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلين ١٣٣٠ وَأَوْرَثْنَا الْقُومِ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقِ ٱلْأَرْضِ ومَعَارِبَهَا ٱلَّتِي تَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبُّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٦ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئُل ٱلبَّحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى آجْعَلْ لنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ هَوْلَا مُعَبَّرٌ مَا ثُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَاب يْقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْمِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيدِ هَرُونَ آخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِعْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩ وَلَمَّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٤٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَخُذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٢ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَغْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤٣ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَتَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٦ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ

سَاحِمٍ عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء "ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ فَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوًا بِسِحْمِ عَظِيمٍ ١١٤ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦ وَقَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْ كَرَنَا بِهَا فَمَا فَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى آدْعُ لَنَا رَدَّك

الله عَادَدُنْهُمُ ٱلرَّحِمْدُ عَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذُّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا فَمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَفَالَ يَا قَوْم لَقَدٌ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَدُّتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بْٱلْبَأْسَاء وَالصَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرْعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْخُسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَا أَل الصَّرْآ وَٱلسَّرَّآ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩٥ وَلُو أَنَّ أَعْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْض وَلَكِنْ كَذُّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٥ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسْنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا فُحِّي وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٩٠ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى ثُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَبُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْبُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانً مُبِينً ١٠٥ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠١ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْهَدَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

مُوْسَلً مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِى آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٥٥ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَكَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدٌ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَمَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١٦ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا أَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل آللَّه مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٨ رَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِأَلَّذِي أُرْسِلْتُ مِه وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ ﴿ ١٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱلْمَكُبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنْخُرِجَنَّكَ يَا شَعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٧ قَد ٱخْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا ومَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآ ۚ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْ عَلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱلْنَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شَعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ا

أَحَافُ عَلَيْكُم عَدَابَ يَوْم عَطِيم ١٥ قَالَ ٱلْمِلاُّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لِنَوَاكَ فِي ضَلَال مُبِين ٥٩ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أُتَلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْتَخُ لِكُمْ وأَعْلَمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أُوعِبَتْمَ أَنْ جَآءَكُمْ ذَكُّمْ مِنْ رَبُّكُمْ عَلَى رَجُلُ مِنْكُمْ لِبُنْدَرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وِلَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ١٢ فَكَدُّنُولُا فَأَنْجِيْنَالُا وِآلَذِينَ مَعَهُ فِي آلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا آلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَا إِنْفِمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ١٣ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٤ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنُوَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ولَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ أَمِينٌ ١١ أُوعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَسْطَةً فَأَذْكُرُوا آلاً ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ١٠ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآء سَبَّيْتُهُوهَا أَنْتُمْ وَآبَازُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١١ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ نُيُوتَا فَأَذْكُرُوا آلَاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٤٩ وَنَادَى أَضْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ أَهَوُلآ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالَهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ١٠ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْهَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٤٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًّا وَغَرَّتُهُمْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْكُونَ ٥٠ وَلَقَدُ حِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٥ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وْٱلنُّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٥ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِه وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ سَحَابًا ثْقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلِّهِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِعِ ٱلْهَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلك نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٩ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاثُهُ بِإِدِّنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَبْرُهُ اِتِّي

أمد أجل عادا حآء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يَسْتَقْدمُون ٣٣ يَا بَني آدَمَ إِمَّا يَأْتِبَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَهَنِ آتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا حَوْفٌ عَلَيْم وَلا فَمْ يَحْزَنُون ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أولائك أَحْدَابُ ٱلنَّارِ فَمُ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٥ فَمَنْ أَطْلَمْ مِمَّن ٱفْترى على ٱللَّه عَدِيا أَوْ كَدَّبَ بِآيَاتِهِ أُولانَك يَنَالَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رْسُلْنَا يَمَوَقُونَهُم قَالُوا أَيُّنَهَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وسَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٣٩ قَالَ آدْخُلُوا فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّهَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدًارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاهَ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَدَانًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ الْخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا ثُفَتُّخُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ ولَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَاذٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْرَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَائِك أَحْجَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٦ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْنُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٦ وَنَادَى أَضْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَّذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا خِمَاتُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالً يَعْرِفُونَ

الهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا وَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلسَّجَرَة إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَوَة وَأَثُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَكُوٌّ مُبِينٌ ١٢ قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١٤ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٥ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْغُشَّآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا ولَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لعبَادِةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلَّ

## سورة الاعراف

مكية وهي مائتان وخبس آيات يشم آلگه آلرُّحْتِي آلرُّحِيم

ا ٱلمَصَ كَتَابُ أَنْول إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِعِ وَذِكْرَى للْمُؤْمنِينَ ٣ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِياً. عليلًا مَا تَدْكُرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ تَرْيَةٍ أَعْلَكْناهَا فَجَآءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ فَمْ قَائِلُونَ ﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآمِهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُمَّا ظَالِمِينَ ه فَلْنَسْأَلِينَ ٱلْدِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلِينَ ٱلْمُرْسَلِينِ ٩ فَلْنَقُصِّيَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ٧ وَٱلْوَرْنُ يَوْمَئِدَ ٱلْحَقُّ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَارِينَهُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَاذُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩ وَلَقَدٌ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ ثُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَكَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنَّ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُكَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين ١٣ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأَتْغُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٩ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١١ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُمًا مَدْوُرًا لَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١١ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ ٱلسَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١١ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامَا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآءَ رَبِّهِمْ يَوْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِين ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَطْلَمْ مِنَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَدِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّثُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءَ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنبِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِٱلسّيَئةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ قُلْ إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَدْيَايَ وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّل ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٤ قُلْ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيْنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلْأَرْضِ ورَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعَ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمْ نُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذَّ وَمَّاكُمْ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْمِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّه لَا يَفِدِي ٱلْمُومِ ٱلطَّالِمِينِ ١٤٦ فَلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى يُحَرَّمُا على طاعم يَطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيمِ فَإِنَّهُ رَجْسُ أَوْ عَسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن أَضْظُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّك غَفُورٌ رحِيمً ١٤١ وعَلَى ٱلَّذِينَ عَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَكُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَط بِعَظْم دَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٤٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَة وَاسْعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءُ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٌ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبغُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهُ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ عَلْمٌ شُهَدَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرْمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَى وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا ثُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْغَفِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأُّ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذَرِّيَّةِ تَوْمِ آخَرِينَ ٣٣ إِنَّمَا ثُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُجْدِرِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَتِيم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِبْرُ لَا يَطْعَبْهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرِّمَتْ ظُهُورْهَا وأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحرَّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنَّ يَكُنّ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا اللَّهِ رَعِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٤٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ نُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَٱلرَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَتَشَادِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمْولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزِعَكُم ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُو مُبِينٌ ١٣٦ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ ومِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلدَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَكَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبِّمُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٥ ومِن ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشِيَيْنِ أَمَّا

الله عليه وعد عمل الكم ما حرم عليكم إلا ما اضطورتم الله وإنّ كثيراً المُصَلُّونَ بِأَصْوَاتَهُمْ بِعَيْمِ عِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمْ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٢٠ وَدُرُوا ظاهر الايم وتاطلع إنَّ الدين يَكْسِبُونِ الاِنْم سَيْخُرُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرْفُونِ ١٣١ ولا بأَكْلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكُر آسُمْ آللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًى وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى اولما يم المجادلوكم وإن أطغتموهم إتكم المشركون ١٢٢ أومن كان مَيْمًا فَأَحْيَنْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِلْقِا كَذَٰلِكُ زُيْنَ لِلْكَانِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةً أَكَابِرَ نَجْرِمِيهَا لِيمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُون ١٢٤ وَإِذَا جَآ نَهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وعَذَابً سَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُودُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَضَّعَّدُ فِي ٱلسَّهَاء كَذَٰلِك يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣١ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ ذَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ ولِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْتُرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أُجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٩ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣٢ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِثَّا

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَتُم بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بَعَفيظِ ١٠٥ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ولِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُون ١٠٠ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ومَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْمِ عِلْمٍ كَذَٰلِكُ رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُون ١١٠ وَنْقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَمَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﷺ ١١١ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ ٱلْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ ٱلْمُؤتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء تُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ ولَكِنَّ أَكْتُوهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَمِيّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقُولِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّك مَا فَعَلُوهُ فَكَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا فَمْ مُقْتَرِفُونَ ١١٦ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزُل إليْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونِ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِ فَلا تَكُونَيُّ مِن ٱلْمُبْتَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّك صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبدِّل لِكَلْمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١١ وإِنْ تُطِعْ أَكْثُرُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُصِلُّوك عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِغُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فَمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ١١١ إِنَّ رَبَّك هُو أَعْلَمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١١ فَكُلُوا مِمَّا ذَكِرَ ٱسْم ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ دِآيَاتِهِ مَوِّمنينَ ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ آسْد

جزء ٨

ذَرْهُمْ فِي خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّئي ٱلَّذِي مِيْنَ يَكَيْهِ وِلِمُنْدَرَ أُمْ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُوِّمِنُونَ بِٱلآخِرَة يُؤْمِنُون يم وفعم على صلايهم يُعافِظُون ١٣٠ ومن أظلم مِمِّن آفتري على الله دذبا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولَ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ برى إِذِ ٱلطَّالَمُونَ في غَمْراتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمِلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفَسَكُمْ ٱلْيَوْمَ نُجُرُون عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْنُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكُبِرُونَ ١٠ ولقَدُ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا لَقَدٌ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ ١٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخُبِّ وَٱلنَّوَى لِخُرِجُ ٱلْخَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِن ٱلْحَتَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٩ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكنا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لكُمْ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٩١ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَهُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعْ قَدْ فَصْلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُون ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ۚ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلرَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْمِ عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَذُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠٢ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ وَكِيلً

فَلَمَّا أَنَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ١٧ فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ عَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأُكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئُ مِمَّا ثُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ١١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٣ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمْ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٨٣ وَتِلْكَ خُجَّنْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ إِنَّ رَبَّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٨ وَوَهَبْنَا لَهُ إِشْحَقَ وِيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ نَجُّزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَزَكَرِيَّاءَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٩ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٧ وَمِنْ آبَآيَهِمْ وَذُرَّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنُّبُوَّة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوُلاآهَ فَقَدٌ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٩٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهٰ كَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالِمِين ٩١ ومَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْوَل ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْءَ فَل مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِدِ مُوسَى نُورًا وهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ نُبْدُونَهَا وَتُخْفُون كَنِيرًا وَعُلِّمُتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولا آبَاوْكُمْ قَلِ ٱللَّهُ ثُمَّ

نُعْرَظُونَ ١٣ فَمْ زُدُوا إِلَى اللَّهُ مَوْلاَهُمْ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ١٣٠ فل مَن يُنجِبكُم من طُلْمَاتِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَخُفْية لَئِنْ أَنْحِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٦٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلَّ كُرْبِ ثُمَّ أَنْتُم ثُشُوكُونَ ١٥ ثُلُّ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْت أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض أَنْظُمْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقّ عَلَ السُّ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّ يُنْسِيَتَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلدِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِدِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْشَ بِهَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٠ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَدُّهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَهْمَانُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى آئْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱذَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ١٣ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْغَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَلِكَ نُرى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٩ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ٤٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ قُلْ لَا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْذِرْ بِيهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ﴿ فَتَطُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلُا ۚ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ٩٥ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوا إِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْنُهْتَدِينَ ٧٥ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْخُقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَكْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وِمَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ٥٩ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَات ٱلْأُرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْنُ تَوَقَّتُهُ رُسْلَنَا وَهُمْ لَا

الحمود الدُّسَا إلا لَعِبُ ولهو وللدَّارُ الآخِرة خيرٌ لِلذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَعْرُنُكَ ٱلَّذِي بَقُولُونِ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِيين بَآيَاتِ ٱللَّهِ الْحَدُونِ ٣٠ وَلَقَدُ كُذَّبِتُ رَسُلُ مِنْ قَبْلُكُ فَصَبُرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ الْمُرْسَلِينَ ٣٠ وإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءَ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهَدَى نَلَا تَكُونَيُّ مِنَ ٱلْجَاهِلِمِينَ ٣٩ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتِي يَنْعَتُهُمْ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٧ وقَالُوا لَوْلَا نُرَّلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ وَمَا مِنْ دَابَّة فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْ اللَّهُ إِلَى رَبِّهِمْ لَيُحْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِ ٱلظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٤٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اء بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ام وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَنَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ۚ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا فُمْ مُبْلِسُونَ هُ فَقْطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَنْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ فَمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ دَفْتَهَ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٦ وَمَا

79

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْمِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَاده وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى عَذَا ٱلْقُوْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِيهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآرُكُمْ ٱلَّذِينَ كُنْنُمْ تَزْعُمُونَ ٢٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٤ أُنْظُرٌ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآوُكَ يُعَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٢٩ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٧ ولَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُودُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبَّنَا وْنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ زُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْتُمَا ٱلكُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقِ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَكُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذُّبُوا بِلِقَآ ۚ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَوْرُونَ ٣٢ وَمَا

## مسورة الانعام المثلث

مكَّنَة وهي مائة وخبس وستون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَكْمَدُ للَّهِ آلَّذِي خَلقَ السَّمَواتِ وَالْأَرضَ وَجَعَلُ ٱلظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِرَتِهِمْ يَعْدُلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلَّ مُسَمِّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٤ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَبِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ه فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجْلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ آسْتُهْزِيُّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١١ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْبَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَنْتَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْبَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخَوَارِيّبِنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٢ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَكَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٦ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَهَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُجْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمَرْتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٩ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَيْدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٢٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ اللَّهِ عَدِيمٌ

ٱلْحَوَامَ فِيَامَا لِلنَّاسِ وَالشَّفِيرَ الْحُوامِ وَالْهِدَى وَٱلْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ تعلمُ مَا فِي اَلسَّمَوات ومَا فِي الأَرْضِ وأَنَّ اللَّهَ بِكُلَّ شَيَّء عَلَيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ولوْ أَخْجَبَكَ كَثَّرَهُ الْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآ، إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِبِيَ يُنَرِّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مَنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ ولَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوَلُو كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَان ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدُّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْحَيم ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤِّمِنُونَ ١٩ لَا يُؤَاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِهَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَط مَا تُطْعِبُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيمُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَبْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَهَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوةِ نَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوَّا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْ ﴿ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ آعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ تَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا فَجَزَآا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْمِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْمِسِيمُ أَبَنَ مَرِيمَ وَقَالَ ٱلْمُسِيمُ يَا بَنِي إسرائيل اعبذوا الله ربي وربكم إنه من يشوك بالله فقد حرم الله عليه آلجيلة ومَأْوَاهُ آلتًا رُومًا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠ لَقَدْ كَفَرُ آلَدِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِثُ قَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لْيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّه ويستغفرونه وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمِسِيخِ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُه ٱلرُّسُلُ وأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلآياتِ لُمْ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَقِي وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرا وضَلُّوا عَنْ سَوَآءُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلُ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكم نَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣٨ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ فَمْ خَالِدُونَ ١٠ وَلَوْ كَانُوا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كُنِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٥ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَتْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﷺ ١١٨ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٧ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ فَأَثَابَهُمْ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

Y 25

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَارِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولاَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وأَضَلُ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وإِذَا جَآوُكُمْ قَالُوا آمَنّا وقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٨٠ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وأَصُّلِهِمُ ٱللِّثْفُ لَبِئْس مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ولْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَكَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا دَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وِيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادا وْاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ومَا أَنْول إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءً مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرِّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْولَ إِلَيْك مِنْ رَبِّكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٢ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لسَّتُمْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتُّورَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وليَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِل إليْكَ مِنْ رَبِّك طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآحِرِ وْعَمِلُ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ لَقَدٌ أَخَدْنَا مِيثَانَ بَنِي إِسْرَآئِل وأَرْسَلْنَا إِلِيْهِمْ رُسُلًا كُلُّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فريقا كَذَّبُوا وِفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١٥ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وِصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩ لَقَدْ

150

شَآء الله لحعلكم أمد واحِدَه ولكن ليتلونم يبما آتاكم فأستبقوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٥ وَأَنِ ٱحْكُمْ تَسَيِّم بِمَا أَبُولَ ٱللَّهُ وَلا نَسِعُ أَعُوا هُم وَاحْدَرْهُمْ أَنَّ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنْزِلَ اللَّهُ إليك على تولوا عَاعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنَّ يُصِيبَهُمْ بِبَغْص ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٥٥ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٥٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيا ﴿ بَعْضُهُمْ أُولِيا ﴿ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللّه لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينِ ٥٧ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تَصِيبُنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَوْلاً آلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٥٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُعِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ نِيَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وَلِيُّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُوَّتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْغَالِبُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّحِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُمَّارَ أَوْلِيَاءً وَآتَتُهُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٦ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أُنَيِّنُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللّهِ مَنْ

150

عَلَى كِلِّ شَيْء قَدِيرٌ هُ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَاذُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِجَرِّغُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآحْذُرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْلًا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْي وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٤٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٦ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هَدًى وَنُورْ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ فُمْ ٱلْكَافِرُونَ ٤٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْن وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمْ ٱلظَّالِمُونَ ٥٠ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اه وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِغُونَ ١٥ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّي مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآهُ هُمْ عَمَّا جَآءُكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٣٥ وَلُو

وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ تُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يْتَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَك لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ ربُ العالمين ٣١ إنَّى أُريدُ أَن تَبُو بَاتِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَخْمَابِ ٱلنَّارِ ودلك جَزِلَة ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ فطوِّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيمَ فَقَتَلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٣٤ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَة أحبه قال يَا ويُلتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي نَأْصُبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٥٣ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ فَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأْنَهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ٣٦ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَهُوا بِعِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُفْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٦ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ عَمَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَغْفِرُ لِبَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ نُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ قَدْ جَآءَكُمْ مِن ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِن ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ آبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَا اللَّهِ وَأَحَبَّا وَأُهُ قُلْ قَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرْ مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمِ وَلا نَذِيمِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِدِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلْوِكا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُونِّ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَا تَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِين ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّه فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤَّمِنِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢١ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِبِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسقينَ .

الآخرة مِن الْخَاسِرِينَ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمِنُوا إِذَا تُمُّمْمُ إِلَى ٱلصَّلُوةِ فَأَغْسِلُوا وخومكم وايديكم الى المرايس والمخوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين ١ وإنَّ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْعَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ ٱلنِّسَآء فَلَمْ بَحِدُوا مَآء فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْ المُحُوا بِوْجُوعِكُم وَايْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطَهِرِكُمْ وَلِيْتِمْ نِعَمِتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَأَذْكُرُوا نِعْبَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ومِينَاتَهُ ٱلَّذِي وَانْقَكُمْ بِيمِ إِذْ غُلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَّعُنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ عليم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَّالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِك أَعْجَابُ آلْجَيمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَمَّ قَوْمٌ قَوْمٌ وَمُنُوا آذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوة وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَتْرَضْتُمْ آاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الْأَكْقِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَلَأَدْخِلْنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ١٩ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُعَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِدِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْغَعْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ ٱللّه

## 

مهنية وهي مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

18/

471

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْحَوَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ وَلَا ٱلْقَلَائِدَ ولَا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرضْوَانًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَشْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمْ وَلَحَمْ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِبُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ه أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرَّ فِي عَخْمَصَةٍ غَيْمَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتَ مِنَ ٱلْمُوّْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَانِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَان وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلْهُ وَهُو فِي

الْمَهْ فِيهُمْ طُرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١٩١ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ ٱلرَّسُولُ بِأَخْقِ مِنْ رَبَّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ١٩٦ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وِلا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَدِّبُي مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّهَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٧٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَبُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَا فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْن فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَان مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ ٱلطُّورَ بِبِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ آدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاتَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمْ ٱلْأَنْبِيَآ، بِغَيْمِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولَكِنْ شَبَّة لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ فِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وِكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥١ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِعِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥١ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبُوا وَتَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ في ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلُوةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم أُولَائِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْجَقَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيبًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرينَ ومُنْذِرِينَ لِنَّلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ نُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُل وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يَشْهَدُون وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِنَعْفِرَ آفِمْ وَلا

146

سَعُدُوا معنِّم حتى تَحْوَضُوا في حَدِيثِ غَنْرِه إِنْكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ حَامِعُ ٱلْمَنَائِقِينَ وَالْكَانِرِينَ فِي جَهِنَّمُ جَمِيعًا ١٤٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّضُونَ بِكُمْ فَإِنّ كَانَ لَكُمْ فَتْخَ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنَّ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُونٌ عَلَيْكُمْ وَنَهْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَادِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُوٓآوُن ٱلنَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا عَلِيلًا ١٤٢ مُذَبُّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلَاءَ وَلَا إِلَى هَوُّلَاء وَمَنَ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنَّ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٤٦ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِبرًا ١٤٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ ١٤٧ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيبًا ١٤٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُو ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّفُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نْرِّمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآئِكَ هُمْ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرْسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّغُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْفَ نُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١٥٢ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ حَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّكَذُوا ٱلْكِمُلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَّوْنَا عَنْ ذَلِك

جزء ٢

وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَمَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١١١ وَإِن آَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُّمًا وَٱلصُّلْخُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّفَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبِّكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْنُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلَيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَرَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

طَائِقَةُ مِنْهِم أَنْ يُصَلُّوكَ وَمَا يُصِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيَّء وَالْوَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِمَابِ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنَّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفِ أَوْ اِصْلَاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاء مُرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نَوْتِيهِ أَحْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهَدَى ويتَّبعْ غَنْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِدِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١١ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَاضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَتِيَنَّهُمْ وَلَامُونَّهُمْ فَلَيْبَتِّكِنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُونَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَاثِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٦ لَيْسَ بِأَمَادِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَم أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَبُونَ نَقِيرًا ١٢٤ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِتَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ نَحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ الْحِيطًا ١٢٩ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِيَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ 189

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٢ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَغُوا أَسْلِحَتَكُمْ رَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٥ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوِةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٥ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَوِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْنَائِنِينَ خَصِيبًا وَٱسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٠ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيبًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُلآ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَهَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِي ٱللَّهَ يَحِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِعِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بِعِ بَرِنًا فَقَد آحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ

mus 3

١٣ سنجذون آخرين يريذون أن يامنونم ويأمنوا عومهم فلما رُدُوا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أركسوا فيها قان لم يَعْتَولُوكُمْ ويُلقُوا إليَّكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاتَّنْلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا عِو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّفُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيمُ رَقَبَة مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيمُ رَقْبَةٍ مُؤِّمِنَةٍ فَهَنْ لَمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥٥ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ حَهَنَّمُ خَالِمًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى الْيَكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤِّمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَر وَٱلْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْبُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَّالنِسَاء وَالْوِلْمَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١١ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣ وَيَعُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ١٥٨ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِعِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِّمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ فَقَاتِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَىٰ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٥ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوْآء فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى تَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوَٰكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ فَهَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا عَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَكَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطع اللَّهُ وَالرَّسُولَ قَاولاً ثِلَّ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدَيثِين والشُّعِدَآ، والصَّالِحِينَ وَحَسَى أُولاَئِكُ رَفِيقًا ١٢ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِن اللَّهِ وَلَقَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا آلَذِينَ آمَنُوا خَذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا لْبَاتِ أَوِ ٱلْفِرُوا جَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَهَنْ لَيْبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُّ مِنَ ٱللَّهِ لِلتَقْوِلَينَ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٩ فَلْيُقَاتِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يشْرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلكُّنْيَا بِٱلآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآء وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكُ وَلِيًّا وَّأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أُلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيهُوا ٱلصَّلَولا وَآثُوا ٱلرَّكُولا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَنَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبِ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن أَتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَيُّنَمًا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُّلآ ٱلْقَوْمِ لَا

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١٥ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوُّثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٥ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّلِه فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ١٥ فَمنْهُمْ مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّهَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُونُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيبًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُودُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِك يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانَ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٥٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآوُكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ٩٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي ثُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولَ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحِم بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًّا قَضَبْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ٩٩ وَلُوْ

آملوا بالله والتوم الآحر وأنعفوا مها رزفهم الله وكان الله يهم عليها ١٠٠ الى اللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِقْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ احرا عَظِيمًا وَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى عولات سهيدًا يَوميد يَودُ الدين تَقَرُوا وَعَصَوْا الرِّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمْ ٱلْأَرْضُ ولَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٤٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَى حَتَى تَعَلَمُوا مَا تَغُولُونَ وَلَا جُنْمًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِن كُلْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ ٱلنِسَآء فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ الْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا ٤٧ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيكُونَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفّى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِأَاللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا لِيُحَرِّفُونَ ٱلْكلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْبَعْ غَيْرَ مُسْبَع وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٤٩ وَلَوْ أَتَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْبَعْ وَأَنْظُونَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَثْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ آللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِهَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نظبِسَ وُجُوهًا فَنَوُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنَّمًا عَظِيمًا ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٥ أَنْظُرْ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوْرُلاء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَمَنْ

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَّٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ الْا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتَلُوا أَنْفَسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرًا ٣٥ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَقِّرٌ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَنَدْحَلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٦ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا آكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا آكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالدَان وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَآبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُا إِصْلَاحًا يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٠ وَأَعْبُدُوا ٱللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكت أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْجُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينِ عَذَابًا مُهِينًا ٤٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِي وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءً قَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَو

ir 336

MUNICIPAL

لا يَعَالَ الْحُمْ أَنْ تَرْمُوا النِّسَاءُ حَرْهَا وَلا يَعْضُلُوهُمْ لِتَدَّهَبُوا بِبَعْضَ مَّا المَمْوَعَيَّ الَّا ان يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ عصى أن تَكْرِهُوا شَيًّا ويُجعَلُ اللَّهُ فيد خَيْرًا كَثِيرًا ١٦٠ وإنَّ أَرِدُتُمْ ٱسْتَبْدَال زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَمَ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَاتُكُمْ وِبِنَاثُكُم وَاخْوَاثُكُمْ وَعَمَّاثُكُمْ وَخَالَاثُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَجْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاثُكُمْ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ ٱللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمْ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللُّخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللَّهِ مَا وَٱللَّهُ صَنَاتَ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِمَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْمَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

د توزد د

لِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّدِ ٱلثَّلْفُ فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّمُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَآ وَ هُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٣ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَوَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمْ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُغُ مِنَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ ٱلثُّهُنُ مِمَّا تَرَكُّتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجْلَ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْسٍ ١٩ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا رَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٦ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ فِسَآئِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلتُّوْبَة عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَمُونُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٢ ولَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُون ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

## سورة النسآء

مدينة وهي مانه وحبس وسبعون آيد بشم آللهِ آلرَّحْبَنِ آلرَّحِيمِ

يًا أَيُّهَا النَّاسُ آتَفُوا رَبُّكُمْ الذِي حَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلْق مِنْهَا رُوْجَهَا وَيَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَّاءُلُونَ بِه وَٱلْأَرْحَام إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآثُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُتَبَدُّلُوا ٱلَّخِيثَ بَالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ نَانَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآءِ صَدُقَاتِهِنَّ فِخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِنًا م وَلا ثُوُّنُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُفُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَآبْتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاجَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا 4 أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَٱلْأَتْوَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَي وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ فُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْهًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي نُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١٦ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْورِ ١١٤ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّه مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَار لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وِيَمَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَك فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٩٠ رَبَّمَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا ١٩١ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدِتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْبِيعَانَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٤ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَيِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ١٩٥ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَغْرَّتُك تَقَلَّبْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٩١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُؤلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَجْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وِمَا أُنْوِلَ إِليَّكُمْ وَمَا أُنْوِلَ النَّهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآياتِ ٱللَّهِ ثُمَنًّا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيغَ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِظُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَابُوا بِنِعْبَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَهْسَسْهُمْ سُوَّة وَآتَّبَعُوا رضَّوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيْطَانَ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ١٧٠ وَلَا يَحْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ انَّفِمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَغِمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا ٱللَّهَ شَنًّا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٦ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي أَنْهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّبِ ١١٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآ: فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١١٩ سَيْطَوّْنُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآ اللَّهُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١١٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ غَلِمَ قَتَلْتُنُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِنْ عَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْبُنِيرِ ١١٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ نَازَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَسْ فَإِذَا عَزَسْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَغْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥٩ أَفَهَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَهَنْ بَآء بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٥٩ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْنَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ ثُمُّ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ ١٩٠ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ أَللَّه وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْزُ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

170

257

Mus 17

الله الله الدُنيا وحُسَن ثوابِ الآخِرة وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠١ يَا الْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ ١٤٣ نَبِلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٤٠٠ سَنَلْقِي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْواهُمْ ٱلنَّارْ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدٌ صَدَقَكُمْ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْد مَّا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٤٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلكُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِسَنْتَلِيكُمْ وَلَقَدٌ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَى أُحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْ عَلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ أَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْحَيِّصَ مَا فِي ثُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْكَنَا مَا مَاثُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيْمِيتُ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَئِنْ فَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُثَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَخْمَعُونَ ١٥٢ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ تُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ

ثُفْلِحُونَ ١٣٩ وَأَتَّفُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرِّسُول لعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدُّتُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلصَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَرْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَائِكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَبْسَسْكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحَ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْدَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَهُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدُ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ عَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْدِ فَلَنْ يَضْرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ١٤٠ وَكَأْيِّنْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَّيُونَ كَثِيرٌ فَهَا وَهَنُوا لِهَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يَحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ١١١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفَرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُوْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

- 269

30

طَوْعًا وَكَرْعًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمَنًّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ من ربيم لا نَعْرَق بين أحد مِنْفِمْ وَحْنَ لَهُ مُسْلَمُونَ ١١ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْم الإسلام دينا قلن يُقبَلُ منه وهُوَ في الآخرة من الخاسرين ١٠ كَيْف يَهْدِي اللَّهُ توما كَفُرُوا بَعَد إِيمَانِهِمْ وشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءُهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَعِدِى الْقُومُ ٱلطَّالِمِينَ ١١ أُولَائِكُ جَزَّآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّه وَالْمَلَائِكُةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا فَ يَنْظُرُونَ ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِك هُمْ ٱلضَّالُّونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وِمَاتُوا وَهُمْ كُفَّازٌ فَلَنْ يُقْمَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ: ٱلْأَرْض ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَكَى بِهِ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٧ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِلُ عَلَى نَفْسِمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ثُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١ فَمَن ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٩ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْبُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ال فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى "النَّاسِ جَ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْدِ سَبِيلًا ٩٦ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٩٣ قَلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ٩٠ أَنْلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآا وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

100,0

تَشْهَدُونَ ١٤ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِي أَنْوَلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسْغَ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَار يُوِّدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ٩٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاقِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَدِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَكُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَبُونَ ٣٧ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنَّتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِهَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ٢٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْهَلَائِكَةَ وَالتَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٧٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبيِّينَ أَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقَ لَمَا مَعْكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنا قال فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٩ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ اَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

3 2

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلَيْمُ بِالْمُتَّقِينَ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَنْ تُعْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أُولادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَائِكَ أَكْمَاتُ ٱلنَّارِ ثُمْ نِينِا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفَقُون في عَذِهِ الْحَبُوةِ الدُّنْيَا كَمَثَل ربع فيهَا صرُّ أَصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ عَاهَلَكُنُهُ وَمَا طَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لا تَخَذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآ، مِنْ أَنْواهِمِم وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ إِنْ نَنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّمِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَال وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١١ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ١٥٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَّٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ نَتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّه فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِدِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا ا تَفَرَّفُوا وَالْأَكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْكَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْبَتِهِ إِخْوَانًا ٩٩ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَائِكَ فَمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُولًا وَتُسْوَدٌ وُجُولًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُولُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْبَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُم وَتُؤِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَعْلَ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٧ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوُا بِغَضْبِ مِنَ ٱللَّهِ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتَلُونَ ٱلْأَنْبِيَآ، بِغَيْم حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآ، مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَهْجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا آلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرِّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَرُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَسَبَتْ وَفُعُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ نَشَآ وَتَنْزُعُ ٱلْبُلْكَ مِبَّنْ تَشَآ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآ وَتُعَرُّ مَنْ تَشَآ بِيَدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ فَدِيم ١٩ نُولِمُ اللَّيْلِ فِي ٱلنَّهَارِ وَنُولِمُ ٱلنَّهَارِّ فِي ٱللَّيْلِ وَنُعْرِجُ الْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآهُ بِغَيْر حِسَاب ١١ لا يَتَحَدِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِك عَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ مُحْفَمِرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوءً تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوْفَ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُخْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُوز رَحِيمٌ فَلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنّ أَللَّهُ أَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِبْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِبْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ثُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيغُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَآلِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدَّكَرُ كَٱلْأَنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْنَهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٦ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكُرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُنُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِكُ

أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَفُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وٱللَّهُ شَدِيذ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَاد اا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاغً ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْهَآبِ ١٣ قُلْ أُوْتَبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أُلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩ شَهِكَ ٱللَّهُ أَتَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٧ إِنّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأْسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيْينَ بِغَيْمٍ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١١ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ مَنْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًى مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٣ ذَلِك ١٠٨ رَبِّنَا آمَنًا بِمَا أَنْوِلْتَ وَاتَّبَعْنَا الوسُولُ فَأَكُّنُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٢٠ وَمُكُّرُوا وَمَكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ١٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ ورانعك إلى وتطيِّرك مِن الدين كفروا وجَاعِلُ الَّذِينِ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينِ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون ١٦٠ قَامًا الَّذِينِ كَفَرُوا فَأُعَدِّنْهُم عَدَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيا والآخِرَةِ وما لَهُمْ مِن قَاصِرِينَ ٥٠ وَامَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الطَّالِمِينَ ١٥ ذلِك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَنَلُ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٥ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ٢٥ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءِكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءُكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءُكُمْ وأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ هِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِي وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٥٩ فَإِنّ نُولُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِّمَةٍ سَوَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُكَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٥ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِدِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْتُمْ هَؤُلآ حَاجَدْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِمَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

دَعَا زَكَرِيَّا ۚ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَاء فَنَادَثُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِدْرَابِ ٣٦ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٥ قَالَ رَبّ أُنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّخْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءُ ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱشْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِك مِنْ أَنْبَآءُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِيخِ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۴٢ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئْنُكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَنْتِلْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمنِينَ جُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّم عَلَيْكُمَ وجِئْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ وَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلَمُونَ

تعملون مصر ١١١١ أيود احَذَكُم أَن تكون لذ جَنَّةً مِنْ نَجِيل وأعْنَاب تَجْرى من تحييا الانتِارُ له يبيًا مِنْ فَلَ النَّهَرَاتِ وأَصَابَهُ الْكِبَرُ ولهُ ذُرِيَّةً ضَعَفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ بِيهِ نَازٌ فَأَحْتَرِقَتُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنَ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّمْ تَمَعَكُونَ ٢٩١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبّْتُمْ وَمِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيتَمُوا ٱلْحَبِيثَ مِنْهُ تُتُفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ نَعْبِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالغُدُشَا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّلًا وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ٢١٣ يُوْتِي ٱلْحِكْمة مَنْ يَشَا ا وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣١٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَةِ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَدْرٍ قَالِيَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِعِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوّْنُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢١٠ لَيْسَ عَلَيْك هَكَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا ثَنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُّهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَتَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَا مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢١٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَبُوا فَهَنْ جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْدَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَفَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِن ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أُنَّى يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَّةَ عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا كُمًّا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرً ٣٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُدُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٦ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلَ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَنْبَعْهَا أَذًى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوان عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَوَكَّهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلَ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَآ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلَّ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلْ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا وملاحده ونسه ورسله لا نُعَرَى بين أحد من رسله وقالوا سَبعْنَا وأَطَعْنَا عُمُوالِكُ رَبّنا وإليْكُ الْبَصِيلُ ١٨١ لا يُحلفُ الله نفسا إلا وسُعها لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ رُبّنَا لَا تُواْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ آخْطَأْنَا رَبّنَا وَلَا تَحْبِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنَا وَلَا تُحَبِّلْنَا وَلَا تُحَبِّلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا وَالْمَوْمِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله

## سورة ال عندان المناسبة المناسبة

مدنية وهي مائتان آية بِسْمِ ٱللَّدِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَم اللّه لا إِله إِلّا هُو الْحَيُّ الْقَيْومُ الْ عَرْلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحُقِّ مُصَدِّفًا لِمَا مَيْنَ يَكَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَيْلِ هُكَى لِلنّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ إِنَّ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ إِنَّ اللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءً فِي اللّهَمْ اللّهِ هُو اللّهِ عَلَيْهِ شَيْءً فِي اللّهَ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءً فِي الْعَزِيزُ الْخُكِيمُ هُ هُو اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَالْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَافِهَاتُ فَأَمَّا اللّهِ وَمَا الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَافِهاتُ فَأَمَّا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْهِ وَبَاللّهِ فَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلَهُ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْهِ وَبِيلًا وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلِهِ وَمَا يَقَالُهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عَنْهِ وَبِيلًا وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلَهُ وَالْوَلَ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عَنْهِ وَبِينَا عَلْمُ اللّهُ وَالْوا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ ثُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبْ أَنْ يَكْنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْنُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَحُلَيْنِ فَرَجْلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِبَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوتٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَى وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤِّدِ ٱلَّذِي ٱوْتُبِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ ٢٨٣ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نَخْفُوذ يْجَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيْعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء عَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

حَمَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ نَقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٣١ وَإِذَا طَلَّفَتُمْ التَّسَآ، قَبِلغْنَ أَجِلَهُنْ قَامُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسكُوهُنّ صَوَارًا لِتَعْنَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُوْوا واذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِهِ وَاتَّهُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ ٱلنِّسَآء فَمَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِدُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْبَعْرُوفِ ذلك يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَثُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذً لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشَّرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جَنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفَا ٢٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلتِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَم مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ عَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَوْرُوف حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

غُلِ ٱلْعَفْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١١ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِمِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ الَّهُ اللَّهُ عَالَمٌ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠ ولا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢٢ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْتَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْحَدِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثَ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْنُوا حَرْثَكُمْ أَتَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلَافُوهُ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّغُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٢٥ لَا يُواحِدُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّهُ فِٱللَّهُ فِاللَّهُ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْثَمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلْآخِرِ وَبُغُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلَ ٱلَّذِي عَلَيْهِيَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِيَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ الطَّلَايُ مَرَّتانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِدْجُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخَذُوا مِمَّا آنَيْتُنْوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حَدْوِدُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ فُمْ ٱلظَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدَ

٢٥٠ قَلَمًا قَصَلَ طَالُوتُ مَالْخِنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَنْسُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غَرَّفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا تَلِيلًا مِنْفِمْ تَلَمًّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةً لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَافُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ عِنْهُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَنْوعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ فَهَرَهُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلَّحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآ؛ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ولَكِنَّ ٱللَّهَ ذو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٥٣ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْدًا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا بَيْعْ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا في ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيظُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّيسِ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَك بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُغْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

طَلَّقْتُهُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَخْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وْالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَتُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٤٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ زُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٤١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٤٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكَ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٤٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٤٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافَا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ في سَبِيل ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَهَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٢٤٨ وقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمَلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجُسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٤٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوكَ فِيعِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَالْ هَزُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Main

الَّا أَنْ يَأْمِينُمُ ٱللَّهُ فِي ظَلْلِ مِنْ ٱلْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَنُورُ ٢٠٠ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْبَةَ ٱللَّه مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فِإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَيَحْدَرُونَ مِن ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقُوًّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَلُّهُ بِعَيْرِ حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُعذرينَ وَأَثْرِل مَعْفِمُ ٱلْكِمَابَ بِالْحُقِّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيدِ وَمَا اَحْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ الَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ فُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمِ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِدِ عَلِيمٌ ١١٣ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُوْلًا لَكُمْ ١١٣ وَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِمُ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَشْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَعْلِدِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى مَزْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَمِيرٌ وَمَنَانِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدِّي تَعِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدِ أَذًى مِنْ رَأْسِد فَفِكْ يَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى ٱلْخَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِبَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْبَهْ ِهِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَهُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَيْهُ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٤ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ أُولَآئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ لِمَنِ ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْدِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْدِذ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَدَّمْ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعَاء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوْفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخَلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَانَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ زَلْلْتُم مِنْ بَعْد مَا جَآ ثَكُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

Asses

ٱلشَّهِّمَ فَلْيَصُنَّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمْ الْيُسَرُ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةُ وَلَلْمَوْوا ٱللَّهُ عَلَى مَا شَدَاكُمْ ولَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَاتِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاع اذا دَعَان تَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١١٣ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَة ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَمَ ٱللَّهُ أَتْكُمْ فَتْتُم تَخْتَانُونِ انْفْسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنِ بَاشْرُوهُنَّ وَأَنْتَعُوا ما كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْرِد مِنَ الْفَجْمِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٨٠ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَأَنْجَ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ قَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن آتَقَى وَأُثُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨١ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا ثْقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِك جَزَآا ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِنِ ٱلْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ عِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَلَا عُدُّوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهُمْ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُمِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ دِيثُلِ مَا آعْتَكَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفِقُوا في سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ وأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩١ وَأَتِمُوا آلَٰخَ وَٱلْعُبْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدى وَلا تَحْلَفُوا

18/4

172

نَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكُلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ نَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِ بَعِيدٍ ١٧٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَي وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرَّكُولَةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءَ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَائِكَ هُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ١١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيدٍ شَيْءٌ فَأَتِّبَاغٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْدِ بِإِحْسَانِ ١٧٦ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنَ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً نَمَنِ ٱعْتَكَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١١٧ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ عَلِيمً ١٧١ فَهَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوز رَحِيمْ ١٠٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ عَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم فَعَدَّةً مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِكْنِةً طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَن تطوَّعَ خيرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهَدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكَ

نطوع حَنْرًا فَإِنَّ ٱللَّهُ سَاكِمْ عَلِيمْ ١٥٦ إِنَّ ٱلذِّينِ يَكْتُمُونِ مَا أَنْزِلْنَا مِن الْبَيْنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ يَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولاَئِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ مِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَاثِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَآئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَا ٱللَّهِ وَٱلْمِلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥١ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ٱلْعَدَّابُ وَلا عُمْ يُنْظُرُونَ ١٥٨ وَإِنْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ في خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَتَّ بِنِهَا مِنْ كُلِّ دَاتَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَنْبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَوَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِغُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرّاً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرُا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا ثُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءَ وَالْفَحْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دْعَآءَ وَنِدَآءَ صُمُّ نِكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَامَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْمِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادِ

199

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ تِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِد ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٠ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَينَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٢٢ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٤٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَبِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٢ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَشِيدِ ٱلْحُرَامِ وَإِنَّهُ لَكْمَتُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرّامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوعَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُبَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَهُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَّاحْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّبُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّبُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُون ١٤٨ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءً وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَتَكُمْ بِشَيْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَوَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذًا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولاَئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَائِكَ فَمْ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ اِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَهَنْ عَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَهَ فَلَا خِنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِهَا وَمَنْ

وَيُوكِيهِم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرِ الْحَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَة نَسَمْ وَلَقِدَ أَصْطَمَيْنَاهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قال لَهُ رَبُهُ أَسَلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لَرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٦ وَرضَى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا نَنِيُّ إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهِكَآ، إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونِ مِنْ بَعْدى قَالُوا نَعْبُدُ الِهَكَ وَالِّهَ آبَائِكَ إِنْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنِّكَ قَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ١٢٨ تِلْك أَمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَاشْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ الْفَتَكَوُّا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِفَانِ فَسَيَكُفِهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْجَقَ وِيعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا ثُسَّأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَغُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٣١ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِغُ "الرُّسُولَ مِتَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى "الَّذِينَ

جرء "

-186

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ وَاسِعْ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَمَّا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجِيمِ ١١٤ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْرَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمِ ١١٥ أَلَذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَاثِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلً وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ آبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ ١١٩ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّع ٱلسُّجُودِ ١٥٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْبَصِيرُ ١٢١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْبَعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبُّنَا وَابْعَتْ مِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

مِنْ أَحَدُ حَتَّى تَنْوِلًا إِنْهَا نُحِنَّ فِينَا قَلًا تَكَفُّو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ، وَزَوْجِهِ وَمَا ثُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصُرُّهُمْ وَلَا بَنفَعْنِهُمْ وَلَنَدْ عَلِمُوا لَمِن الشَّتَوَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خلابي وَلَبِئْسَ ما سروا به أنفسيم لو كانوا يَعلمون ١٧ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَلُوا وَآنَقُوا لَمَثُوبَةُ مِنْ عِنْدِ آللَّهُ خَنْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمِنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَتُولُوا الطُّرْنَا واسْمَعُوا ولِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكِتَابِ ولا المشركين أن يُنْزَل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَته مَن يَشَآدُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْسَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِحَيْر منهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّل شَيْءِ قَدِيثُو ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٢ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدٌ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَّدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْحُقُ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ آللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ آللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا ثُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَكْخُلُ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ فَلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ نُحُسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَعُ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَهُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَافِهَا أُولَاثِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٦ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٦ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْمًا أَنْ يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ثُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بْالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْجِهُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمْ ٱلْجُلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩ وَلَنْ يَتَمَثَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمْ بِٱلظَّالِمِينَ ٩٠ وَلَنَجِدَتَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَتَّمُ أَنْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ومِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُمُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوْكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْتُرْهُمْ الا يُوْمِنُونَ ٩٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَعْلُو ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ شَلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ شَلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُون ٱلنَّاسَ ٱلجِّعْمَ ومَا أَنْوِلْ عَلَى ٱلْمِلْكِيْنِ مِمَابِلَ عَارُوتَ ومَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

mus

Menin

نَيْخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا نعَمَلُونَ ١٠ اَنْتَظَمَعُونَ أَنْ يُومِنُوا لَكُم وَعَدْ كَانَ تَرِيقٌ مِنْفِمْ يَسْمَعُونَ دَلامُ اللَّه عُمْ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِذَا لَقُوا ٱلذينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا خلا معضُّهُم إلى مَعْص قَالُوا الْحَدِّثُونَهُمْ مِمَّا فَتَحِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِنْكَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ ٣٣ وَمِنْفِم أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِمَّابَ إِلَّا امْانِيَّ وَإِنْ فَمْ إِلَّا يَظَنُّونَ فَوَيْلَ للَّذِينَ يَكُنْبُونَ الْكِنَابُ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِه نَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ ٱتَّخَذَتْمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللّه عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ فَأُولَائِكُ أَعْجَابُ آلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلآ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَنُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تْفَادُوهُمْ وَهُوَ أَحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْتَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَوةَ ٱلكُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوجِ ٱلْفُدُسِ أَنَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا

عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِد قَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُغْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّاتِهَا وَفُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوًا بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّهِيِّينَ بِغَيْمِ ٱلْحُقِّي ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتَهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِبْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ٩٢ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارضٌ وَلَا بِكُرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ١٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآ وَ فَاقِعْ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْخَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِ الْحَقِّ فَذَبَهُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأُتُمْ فِيهَا وَآلله نُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ويْرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نَفِي كَالْجِارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَهَا يَتَغَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشْقَقَ

424

عَلَيْكُمْ وَأُولُوا يَعَيْدِي أُوبِ يَعْفِدُكُمْ وَإِيَّايِ بَارْعَبُونِي وَآمِنُوا بِمَا أَنْوِلْتُ مُصَدِّقًا لمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَانِمٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمِنًا قَلِيلًا وإيَّاي فَآتُقُون ٣١ وَلا تَلْبُسُوا ٱلْحَقُّ بِالْبَاطِل وَتَكَنَّمُوا ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوة وَأَنُوا ٱلرِّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسُ بِٱلْبِرِّ وِتَنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلًا تَعْقَلُونَ ٤٢ وَآسَتِعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرُةً إِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظْتُونَ أَنَّفِمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اللَّهِ رَاجِعُونَ ٢٣ يَا يَنِي إِسْرَآنَالَ آذَكْرُوا نِعْبَتِيَ ٱلْتِي ٱلْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلَّتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِين هَ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَحْرى نَفْسٌ عَنَّ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوِّخَذُ مِنْهَا عَدْلَ وَلَا فَمْ يُنْصَرُونَ ٤٩ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَدَابِ يَدْ يِخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَاكُمْ مَالَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِذْ فَوَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْمَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٩ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْكِجُل مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٢٩ ثُمَّ عَفُونا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفَرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمْ ٱلْجِهْلَ عَتْوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٥ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ نَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ آلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَأَنْغَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُنُوا بِعِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَعْنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِنُونِي بِأَسْمَآء هَوُلاَهَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمْ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِن ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثَ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٣٦ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا آهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ ومَتَاغٌ إِلَى حِين ٣٥ فَتَلَقِّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَامَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هَدَى فَبَنْ تَبعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْرَنُونَ ٢٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولآيَك أَنْحَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ يَا بَنِي إِسْرَآيْلَ آذْكُرُوا نِعْمِتِي ٱلَّذِي أَنْعَبْتُ

على لحدى من رَبهم وأولائك في المليكون ، إنَّ الدين كَفروا سَوآ عَليْهِمْ الدرتيم ام لم لندرهم لا يومنون ٩ ختم الله على فلوبهم وعلى سبعهم وُعلَى الصارعة غشاوةٌ ولَفِه عداتٌ عَظِيمٌ ١ ومن النَّاس مَنْ يَغُولُ آمَنَّا بِاللَّهُ وبالنوم الآخر ومَا في منوسس ، لِخَادَعُونَ اللَّهَ وَالدَّينَ آمَنُوا ومَا يَخْدُعُونَ إِلا الْفُسَفِم وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابً الِيمْ مِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا تَحَلَى مُصَلِّحُونَ ١١ أَلَا إِنْفِيمَ فَمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَا وَ أَلَا إِنَّهُمْ فَمْ ٱلسَّفَهَا: وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَاطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِزُنَ ١٠ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمُّ بُكُمْ عُمْيَ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١١ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّبَآء فِيدِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْتَى يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ نُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَاذ ٱلْبَرْنُي يَخْطَفُ أَبْصَارُهُ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُوْ شَآءِ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيمٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْفًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْكَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَفُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٣ وَبَشِم ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ







## 

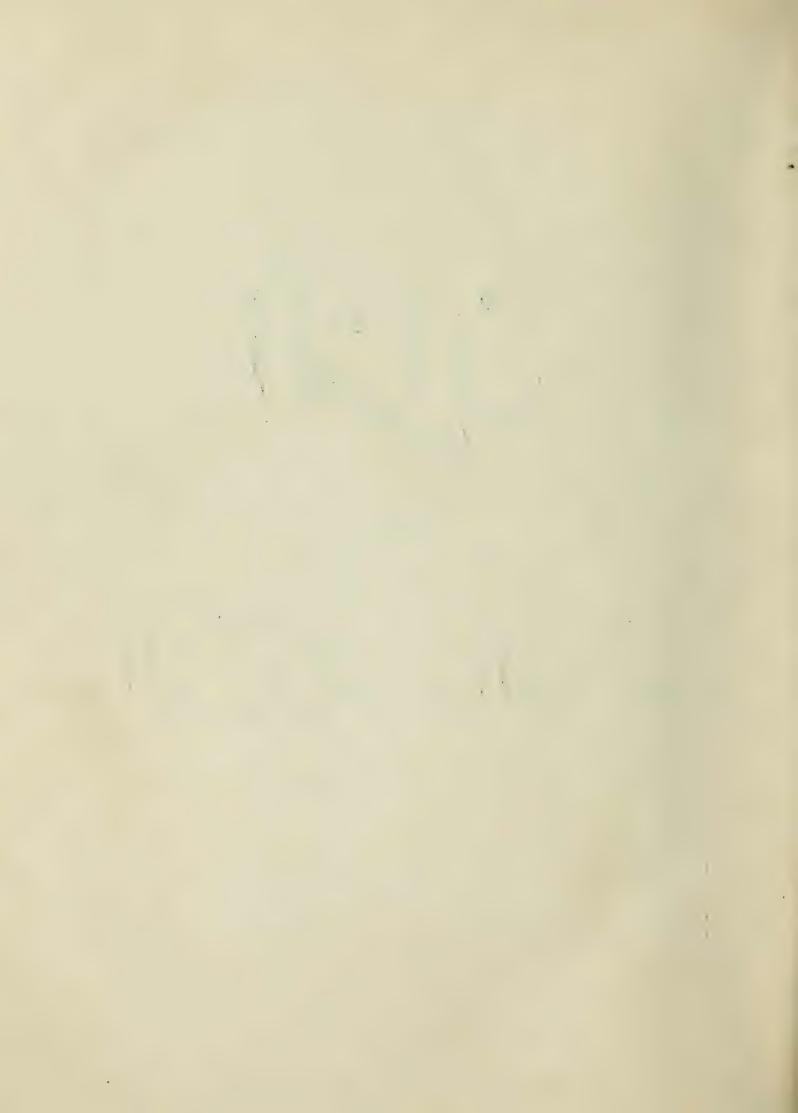







PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES 59 QUEEN'S PARK CRESCENT TORONTO—5, CANADA 12312.

